القصة الطوبيلة

القصادة القصارة

الادراغيالهماوي

> إشراف وتقديم الدكنورطه حسان بأفلامرالاساندة

الدكتورة سهرلقلما وى الدكتورلويس ومن الدكتورا ممرزى أبوشادى الأساذ المحولة

ا ليكنورجميعوص محمد الأساد أنيس منصور

## وراسًا تى الأوساللم وكلى

نشر هذا الكتاب بالاشتراك مع مؤسسة فرانكلين للطباعة والنشر القاهرة - نيويورك

ملتزم التوزيع بلبنان وسوريا وشرق الأردن وشمال افريقيا والكويت والبحرين شركة الشرق للصحافة والتوزيع: زهير بعلبكي بيروت

## دراسًات في الأرسال مروكي

# إشراف وتقديم الكرنورطهمين

```
الشعر ... ... ... للدكتور أحمد زكى أبوشادى
الرواية الحديثة ... ... للدكتورة سهير القلماوى
القصص القصير ... للأستاذ أحمدقاسم جوده
الدراما ... للأستاذ أنيس منصور
النراما ... للأستاذ أنيس منصور
النقيد ... ... للدكتور لويس عوض
النثر غير القصصى: الفلسفة – الصحافة
الأدبية – التفكير الاجتماعى ... للدكتور محمد عوض محمد
```

ملتزمة الطبع والنشد كمت بد النحصت تد المصت ير كمت بالمصن ويوسف محد وأخوتها كامعا بما ومن ويوسف محد وأخوتها الشابع عدى باشا العامرة

## هذه التلخيصات مرخص بها وقد قامت مؤسسة فرانكلين للطباعة والنشر بشراء هذا الحق من صاحبه

This is a condensation of the six books that appeared in the series 'Twentieth Century Literature in America' edited by William Van O'Connor, Ph. D. and Frederick J. Hoffman, Ph. D. Copyright 1951, 1952 Henry Regnery Company, Chicago, Illinois U.S.A.

## تعريف بالمشتركين في هذا الكتاب

## مرتبين حسب تتابع الفصول من هم ؟

والدكتور طه حسين: المشرف على الكتاب وكاتب مقدمته، وهو الأديب المصرى المعروف في جميع أنحاء العالم العربي الذي ذاعت شهرته حتى بين أدباء العالم الغربي. ولاحاجة للإشارة إلى مؤلفاته في الأدب والتاريخ والقصص فهي معروفة لدى الجميع ؛ فكتب مثل الأبام ، والشعر الجاهلي ، والأدب الجاهلي، وحديث الأربعاء ، وأحلام شهر زاد ، ومع المتنبي في سجنه ، وعلى هامش السيرة ، ودعاء الكروان، وعنمان ، وعلى ، وعشرات غيرها من الكتب لا تكاد تخلو منها مكتبة أديب أو متأدب.

وهو وزير المعارف السابق الذى كان أول من نادى بتعميم التعليم ومجانيته وعمل على ذلك صادقاً ، وهو الكاتب الذى دافع دائماً بقلمه عن كل فكرة تستفيد منها البلاد العربية.

و القدة للشعر في مجلة نيويوركر الأمريكية، وهي على على على الشعر في السنوات الحمسين الماضية ومقالاتها معروفة في الأوساط الثقافية، وهي شاعرة ملهمة وناقدة قديرة وضعت كتاب نهضة الشعر الأمريكي Achievement in من سنة ١٩٥٠ الذي اعتمد عليه الدكتور أحمد زكي أبو شادى في مقاله.

ما أحمد زكى أبو شادى : الشاعر المصرى الشهير والأديب الكبير والطبيب المعروف والأستاذ السابق بجامعة الاسكندرية ،كان يعمل بوزارة الصحة المصرية ولكن اسمه و شهرته قائمة على الشعر ، وقد أصدر لعدة سنوات مجلة « أبولو » الشهرية منقطعة لموضوعات الشعر و نقده ، وهي أولى المجلات من هذا النوع في العسالم

العربى، وهو الآن مقيم بالبلاد الأمريكية منذ سنوات بعد أن ترك قيد الوظيفة، و هو خير من يمثل المواطن العربى المثقف فى تلك البلاد.

- فردريك هو فان Frederick J. Hoffman الأستاذ بجامعة وسكونسن بالولايات المتحدة مؤلف كتاب القصة الطويلة الحديثة فى أمريكا The Modern بالولايات المتحدة مؤلف كتاب القصة الطويلة الحديثة فى أمريكا Novel in America وهو الذى اعتمدت عليه الدكتورة سهير القلماوى فى مقالها. وهو مؤلف معروف وضع عدة كتب من أبرزها كتاب « نظريات فرويد والفكرة الأدبية » و « وليم فوكتر بين جيلين من النقد الأدبى » .
- والدكتورة سهير القلماوى: الأستاذة بقسم اللغة العربية بكلية الآداب بجامعة القاهرة والكاتبة والمؤلفة المعروفة التي نشرت الكثير من الأبحاث الأدبية واشهرت بعلمها وفضلها وزارت أخيراً الولايات المتحدة الأمريكية وجابت ربوعها ، ولا تزال دائبة العمل في خدمة تلاميذها وفي خدمة الأدب في العالم العربي .
- وراى وست الصغير .Ray B. West Jr مؤلف كتاب القصة القصيرة في أمريكا The Short Story in America الذى اعتمد عليه الأستاذ أحمد قاسم جوده في مقاله و هو صاحب المجلة « الغربية » وقد ألف عدة قصص قصيرة و وضع كتابا يبحث في فن القصة في الأدب الأمريكي الحديث.
- الأستاذ أحمد قاسم جوده: الكاتب المصرى المعروف الذى تولى رياسة التحرير فى عدة من الصحف المصرية الكبرى وعرفه الناس بقلمه ولسانه عضواً فى المجالس النيابية المصرية و هو لا يزال يعمل بالصحافة والتحرير.
- ألان س. داونر Alan S. Downer الأستاذ المساعد للأدب الإنجليزى بجامعة برنستون الأمريكية هو صاحب كتاب «خسين سنة من الدراما الأمريكية و Fifty Years in American Drama الذي اعتمد عليه الأستاذ أنيس منصور في مقاله، وهو موالف عدة أبحاث منها كتاب عن الدراما الإنجليزية ومجموعة كثيلية من التمثيليات لحديثة.

- الأستاذ أنيس منصور: أستاذمدرس الفلسفة بجامعة هليوبوليس. ولكن شهرته قامت على مقالاته وأبحاثه التي نشرها في أمهات الصحف المصرية وهي تدل على غزارة المادة والاطلاع الواسع في الآداب الأوربية فضلا عن رشاقة قلمه و تميزه في أسلوبه.
- وليم فان أوكنور William Van O'Connor : الأستاذ المساعد للأدب الإنجليزى بجامعة منيسوتا بأمريكا مؤلف كتاب عصر من عصور النقد An Age of Criticism الذي اعتمد عليه الدكتور لويسعوض في مقاله ، وهو كاتب معروف له عدة كتب في النقد منها كتاب العقل والإحساس في الشعر الحديث.
- الدكتور لويس عوض: أستاذ مساعد آداب اللغة الإنجليزية بجامعة القاهرة ورئيس القسم بها، أديب مشهور نشر أبحاثاً عدة وأخرج كتباً عدة في الأدب العالمي وقد نال درجة الدكتوراه من جامعة بريستون بالولايات المتحدة.

ماى بروديك

May Brodeck

• جيمس جراى

James Gray

Walter Metzger

• والتر منز بجر

اشترك الثلاثة فى كتاب النثر غير القصصى American Non- fiction الله فكتب كل منهم قسما الذى اعتمد عليه الدكتور محمد عوض محمد فى مقاله فكتب كل منهم قسما من الكتاب:

كتبت ماى برودبك القسم الخاص بالفلسفة، وهذه السيدة أستاذة مساعدة في الفلسفة بجامعة منيسوتا، كما أنها تشترك في رياسة تحرير مجموعة الدراسات الفلسفية.

وكتب جيمس جراى القسم الخاص بالصحفى الأديب فى أمريكا وهو أستاذ اللغة الإنجليزية بجامعة منيسوتا وقد ألف خمس روايات طويلة ونشر مجموعة مقالات فى النقد وظل سنتين يعمل محرراً أدبياً لجريدة الديلى نيوز بمدينة شيكاجو.

وكتب والتر متزيجر القسم الخاص بالتفكير الاجتماعي وهو معلم بجامعة كولمبيا وقد نشر عدة أبحاث من مجلة فلسفة العلم ومجلة التربية التقدمية .

• الدكتور محمد عوض محمد: أستاذ الجغرافيا بجامعة القاهرة سابقاً ومدير معهد السودان بها والمدير العام للادارة العامة للثقافة بوزارة المعارف سابقاً، ومدير جامعة الاسكندرية سابقاً ووزير المعارف المصرية حالاً.

وهو باحث فى الجغرافيا معروف له مؤلفات عدة من أشهرها كتابه عن النيل.

كما أنه أديب مشهور نقل إلى اللغة العربية طائفة من أعظم المؤلفات الأوربية نذكر من بينها فاوست وهرمان ودوروتيه للشاعر الألمانى العظيم جيته، وهو يوالى الصحف والحجلات بأبحاثه وطرائفه فى الأدب والاجماع حتى ذاع صيته بين أبناء الشرق جميعاً، كما أنه خبير من الحبراء العالمين الذين تعتمد عليهم الأمم المتحدة واليونسكو فى نشاطهما العلمى.

• الأستاذ حسين بيكار: مصم الغلاف الفنان المشهور والمدرس بكلية الفنون الجميلة ومن أشهر الرسامين في زخرفة الكتب والطباعة .

## محتويات الكتاب

| صفحة |       | •        | •      |           |         |         |                                |    |
|------|-------|----------|--------|-----------|---------|---------|--------------------------------|----|
| 1.   | •••   | •••      | • • •  | • • •     | • • •   | •••     | ندمة الدكتور طه حسين           | ٥  |
| 44   | •••   | •••      |        | •••       | . • -   | ادی     | شعر للدكتور أحمد زكى أبو شا    | ل  |
| 78   | •••   | •••      | • • •  | •••       | ې       | القلماو | رواية الحديثة للدكتورة سهير    | ڒ  |
| 1 74 | •••   | •••      | •••    | •••       | دِة     | أسم جو  | تمصص القصير للأستاذ أحمد ق     | ij |
| 107  | • • • | •••      | •••    | •••       | •••     | •••     | سراما للأستاذ أنيس منصور       | IJ |
|      |       |          |        |           |         |         | نقد للدكتور لويس عوض           |    |
|      | عى    | الاجتماء | لتفكير | بية ـــ ا | فة الأد | الصحا   | نثر غير القصصى ـــ الفلسفة ـــ | ال |
| 777  | محمد  | عوض      | محمد   | للدكتور   | į       |         |                                |    |

## مقدمته

### للدكتور كمه حسين

لم أضق بشأن قط من شئون ثقافتنا المصرية خاصة والعربية عامة كما ضقت بهذه الآفاق المحدودة التي رسمت لها منذ وقت طويل بفضل ماكان من تنازع النفوذ السياسي بين دولتين عظيمتين من دول أوروبا الغربية هما فرنسا وبريطانيا العظمي .

وقد استأثرت الثقافة الفرنسية أثناء القرن الماضى بالعقل المصرى الذى عنى بالثقافة الغربية . واستأثرت الثقافة البريطانية منذ الاحتلال بهذا العقل . ولم نكد نظفر فى أواسط هذا القرن بشىء من الاستقلال بشئوننا حتى أخذ الصراع يعظم بين هاتين الثقافتين ، كلتاهما تحاول أن تستأثر بأعظم حظ ممكن من عناية المثقفين المصريين .

وكذلك أصبح العقل المصرى موضوعاً للتنافس بين هاتين الدولتين ، شأنه في ذلك شأن غيره من المرافق المادية والاقتصادية على اختلافها .

وليس لهذا كله مصدر إلا التنافس فى النفوذ السياسى بين هاتين الدولتين فى بلاد الشرق الأدنى .

وقد عظم هذا الصراع حتى عظم خطره منذ وضعت الحرب العالمية الأولى أوزارها . فقد استقرت فرنسا فى شمال افريقيا أثناء القرن الماضى ، واستقرت بريطانيا العظمى فى مصر أثناء الربع الأخير لذلك القرن ، فلما انقضت الحرب العالمية الأولى استقرت فرنسا فى سوريا ولبنان ، واستقرت بريطانيا العظمى فى فلسطين والأردن والعراق وعظم نفوذها فى جزيرة العرب . وأصبح الشباب العربى كله خاضعاً لهاتين الثقافتين ، فالفرنسية والإنجليزية وحدهما تدرسان فى المدارس العربية على اختلاف ما يكون للدولتين من السلطان .

وكذلك أصبح العالم العربى لا يكاد يظهر على الثقافة الغربية الحديثة ولا على الخضارة الغربية مهما تختلف فروعها ومواطنها إلا من طريق هاتين اللغتين.

من طريقهما نقرأ ما يتاح لنا أن نقرأه من آثار الكتاب والشعراء الألمانيين والإيطالين والأسبانيين والروسيين . ولا يكاد يوجد بيننا من يقرأ آثار هوالاء الأدباء في لغاتها الأولى .

ومازلت أطالب منذ أكثر من ثلاثين عاماً بإلغاء هذا الاحتكار البغيض، وبأن تفتح أبواب مصر و نوافذها على مصاريعها للثقافات الأجنبية الحديثة ، وبأن تدرس اللغات الكبرى للحضارة الإنسانية فى مدارسنا دون أن تستأثر بهذه المدارس لغة أو لغتان ليتاح للعقل المصرى أن يعرف الحياة العالمية الحديثة معرفة مباشرة صادقة يتلقاها من أصولها خالصة من كل شائبة ، مبرأة من كل غرض .

وأغرب ما فى هذا الاحتكار أنه حال بيننا وبين أن نظهر على ثقافات غربية كتبت بهاتين اللغتين إلامن طريق هاتين الدولتين المستأثرتين بالنفوذ الثقاف. فنحن لا نكاد نعرف شيئاً من آثار الكتاب البلجيكيين والسويسريين التى تكتب بالفرنسية إلا من طريق الكتب الفرنسية التى تتحدث إلينا عنها . وكنا إلى وقت قريب لا نكاد نعرف شيئاً عن الآداب الأمريكية التى تكتب باللغة الإنجليزية إلا من طريق الكتب التى يكتبها الإنجليز والتى كانت وحدها تستأثر بعنايتنا . ومع أن أمريكا الشهالية قد أنشأت جامعتها فى بيروت منذ القرن التاسع عشر وأنشأت جامعة فى القاهرة فى هذا القرن ، ومع أن مدارس أمريكية مختلفة قد انبثت فى مصر ولبنان ، فقد كانت الثقافة الأمريكية مجهولة عندنا أو كالحجهولة لتغلب الثقافتين البريطانية والفرنسية على الكثرة الضخمة من عقول الشرقيين والغربيين .

وقد قضى المصريون والشرقيون وقتاً طويلا لا يعرفون أمريكا الشمالية إلا بحضارتها المادية الخالصة بسياراتها وأدواتها الكثيرة المختلفة التى يكثر استيرادها والانتفاع بها فى الصناعة والزراعة وغيرهما من فروع الحياة . حتى استقر فى نفوس كثير من الناسأن أمريكا الشهالية إنما هي بلاد قد خلصت حضارتها للمادة ، وللمادة وحدها ، وأهملت فيها الحياة الأدبية والفنية إهمالا يوشك أن يكون تاماً .

وما أكثرما حاولت أن أقنع بعض المثقفين المصريين بأن لهو ُلاء الأمريكيين الشهاليين حياة روحية رفيعة دفعتهم إلى أن يخوضوا غمار الحرب العالمية الأولى لا يبتغون من وراء ذلك إلا حماية القيم التي عاشت عليها الإنسانية المتحضرة منذ أبعد العصور ، وهم قد أبوا بعد تلك الحرب أن يشاركوا فى الغنائم وأن يغامروا مع أوروبا فى خطوبها المختلفة بين الحربين ، وعادوا إلى عزلتهم ونفضوا أيديهم حتى من عصبة الأمم التي كان لهم الفضل في إنشائها. وكان هذا كله دليلا واضحاً على أن لهم في حياتهم شيئاً آخر غير الحضارة المادية هو نفس المثل العليا الى حرصت عليها الإنسانية المتحضرة فى العالم القديم . وما أكثر ما حاولت أن أقنع بعض المثقفين المصريين بأن للأمريكيين ــ إلى جانب إنتاجهم المادى الرائع ــ أدباً بارعاً تجد فيه القلوب والعقول أعظم اللذة والمتاع ، وأدلهم على بعض ما قرأت من الكتب ، ولكن محاولاتي هذه كانت تمر بها رياح الصيف أو رياح الشتاء لأن الكتب الإنجليزية والفرنسية كانت وحدها تستأثر بالعناية كلها . حتى إذا كانت الحرب العالمية الثانية فرضت أمريكا نفسها على العالم كله فرضاً بتدخلها الحاسم في هذه الحرب. فهي قد أدركت الحلفاء حين صبت عليهم الهزائم صباً، وحين بلغ الجهدكل مبلغ ، وحين جثا بعضهم مستسلماً مستكيناً أمام الفاشية المنتصرة فرجحت كفتهم ، وردت إليهم الحياة والنشاط والأمل ، وحولتهم من استسلام بعضهم ودفاع بعضهم الآخر إلى استئناف الثقة ، ثم إلى الهجوم ، ثم إلى الانتصار ، ثم إلى إملاء التسليم في غير شرط ولا قيد على المنتصرين في أول هذه الحرب .

فكانت الولايات المتحدة الأمريكية محررة الغرب الأوروبي هذه المرة بأوضح معانى هذه الكلمات وأصرحها وأعظمها جلاء. ولم يكن بديه من أن يكثر الكلام عن أمريكا ، ومن أن يتنبه الشرق إلى أنها قد أصبحت عظيمة الحطر بعيدة الأثر في الحياة العالمية من النواحي السياسية والعسكرية والاقتصادية جميعاً. وكنت أقدر هذا كغيري من الناس. ولكن احتفالي به لم يكن يصرفني عما كان

يعنيني قبل كل شيء من إشاعة العلم بهذا اللون المجهول من الحياة الأمريكية ؟ هو الحياة العقلية التي أتاحت للأمريكيين أن يبلغوا مابلغوا من القوة، وأن يظفروا بما ظفروا به من السعة والدعة ، ومن البأس والسلطان ، ومن التفوق في هذا كله على الأمم الغربية ذات الحضارة المزدهرة التي بعدت أصولها في أعماق الزمان .

فليس من شك فى أن تفوق الأمريكيين فيا تفوقوا فيه لم يأت من لا شيء وإنماكانت له أصوله وأسبابه . وهذه الأصول والأسباب لا يمكن أن تكون إهمالا للحياة العقلية ، أو انصرافاً عنها ، أو تقصيراً فى ذاتها ، أو اشتغالا عنها بالحياة المادية الحالصة . فالحياة المادية الحالصة لا تنتج شيئاً ولينس لها بد أن تتأثر بحياة عقلية قوية ليدركها الحضب ، ويتاح لها التفوق والنماء . وأخص ما يمتاز به الإنسان أنه لا يحيا بجسمه وحده ، بل إن جسمه لا ينتج ما يميزه من أجسام غيره من الحيوان إلا لأن له عقلا يدبر أمره ، وينظم حركته ، ويوجهها إلى ما يتيح لها الإنتاج . والعقل الحاهل المغلق لا خطر له ولا أثر .

فلا بد إذن من أن تكون هذه الحياة الأمريكية المادية التي أتيح لها أن تتفوق في السياسة والحرب والاقتصاد معتمدة على حياة عقلية قوية خصبة تمنحها القوة والحصب ، وتمكنها من أن تحدث ما أحدثت من هــــذا التطور الحطير في حياة الإنسان.

وكنت أقول هذا للناس فيا كنت أقول لأدفع الذين شغلوا بالحياة الأوروبية الغربية وحدها إلى شيء من العناية بهذه الحياة الأمريكية واستقصاء أصولها وفقه المؤثرات التي يسرت لها ما يسرت من هذا التفوق والازدهار.

وكانت ظروف الحياة قد أتاحت لى أن أقرأ ألواناً من الأدب الأمريكى الذى نقل إلى اللغة الفرنسية ، وأن أعنى بهذه القراءة ، وأمعن فيها ، وأن أتتبع أصداءها فى الحياة الأوروبية نفسها فانتهى بى هذا كله إلى إكبار هذا الأدب، والدعوة إلى العناية به ، والإمعان فى درسه وفقهه ، واستقصاء ألوانه المختلفة ، والمؤثرات التى أثرت فى نشأتها وتطورها حتى انتهت إلى ما انتهت إليه من الامتياز.

ولست أبغض شيئاً كما أبغض الأثرة فى العلم ؛ فقد كنت أحرص إذن على أن يعرف المصريون والشرقيون من أمر هذا الأدب ومن أمر الثقافة الأمريكية كلها ما أتيح لى أن أعرفه على كثرته .

وليس كل الناس قادراً على أن يقرأ الآداب الأجنبية في لغاتها التي كتبت فيها أومترجماً إلى لغات أجنبية أخرى . وكثرة الشعوبكما تقتضيه طبيعة الأشياء . ليست مكلفة أن تعرف اللغات الأجنبية، وحسبها أن تحسن لغاتها الخاصة. وعلى المتقفين الممتازين من أبنائها أن يقدموا إليها في لغالها ما لا تستطيع أن تصل إلى العلم به ، فلم يكن يكفيني أن يقرأ المتقنون للغة الإنجليزية أدب الإنجليز والأمريكيين ، ولا أن يقرأ المتقنون للغة الفرنسية أدب الفرنسيين . وإنما حرصت دائماً على أن تنقل الآداب الأجنبية إلى اللغة العربية ، مهما تكن لغنها ، ليقرأها المثقفون الذين لم يتح لهم أن يقرأوها فى أصولها الأولى . على ذلك جرت الأمم المتحضرة كلها . وليست الأمة العربية إلا واحدة من هذه الأمم . فليس لها بدُّ إذن من أن تسلك إلى العلم سبيل غيرها من الأمم . والأمة العربية من أقدم الأمم التي أقامت أمورها الثقافية على الترجمة؛ فهي قد نقلت آثار اليونان والرومان والفرس والهند إلى لغنها منذ أكثر من عشرة قرون . وهي قد أتاحت بذلك للغنها أن تكون لغة عالمية وقتاً طويلا،وأتاحت لأدبها أن يكون أدباً إنسانياً خالداً لا ينتفع به منشئوه وحدهم ، وإنما يشاركهم فى الانتفاع به غيرهم من الشعوب . وهى بهذا كله قد شاركت في تكوين التراث الإنساني الحالد فحفظت تراث الأمم القديمة ونقلت مشاعله إلى الأمم الحديثة فى القرون الوسطى ، فأنارت للحضارة الإنسانية سبيلها الشاقة وجلت عنها بعض ماكان يكتنفها من الظلمات . وليسلها الآن بلـ و من أن تسلك نفس السبيل التي سلكتها من قبل ، ومن أن تنهض بنفس العبء الذى نهضت به أثناء القرون الوسطى . وما زالت فى الأرض ـــمع الأسف البالغ والحزن الشديد ـــ أمم جاهلة ينبغي أن تتعلم، وشعوب معانحرة ينبغي أن تتقدم ، وإنسانية قد غشيها الظلمات وينبغى أن تخرج منها إلى النور ، وعلى الأمة العربية عامة والأمة المصرية خاصة أن تنهض بنصيبها من هذا العبء الخطير . وسبيلها

إلى ذلك أن تنمى ثقافتها ، وأن تتمثل ما عند غيرها من الثقافة ، وأن تنشر المعرفة والحضارة من حولها ما و جدت إلى ذلك سبيلا ، فلا ينبغى لها أن تكتنى بما عندها ، ولا أن تخلى بين عقلها و بين الاحتكار الذى تستأثر به أمة أو أمتان ، وإنما ينبغى أن تكون أمة إنسانية بأوسع معانى هذه الكلمة وأعمقها ، فتأخذ من الإنسانية كلها و تعطى الإنسانية كلها ، وتودى بذلك ما فرض عليها من الحق ، فتصبح موثرة في غيرها و متأثرة بغيرها ، و تر بأ بنفسها عن أن تكون في حضارتها و ثقافتها عيالا على هذا الشعب أو ذاك .

ومن أجل هذا كله دعوت دائماً إلى أن تترجم الثقافات الأجنبية – مهما يكن مصدرها – إلى اللغة العربية ، وشجعت على هذه الترجمة ، وشاركت في شيء منها على كثرة ما شغلني دائماً من الأعمال المختلفة . ولم أفهم قط أن نعنى بالآداب والثقافات الأوروبية وأن نترك آداباً وثقافات أخرى تزدهر في أقطار الأرض ولا يبلغنا منها إلا الصدى .

وقد تحدثت في ذلك إلى المصريين ، وتحدثت فيه إلى الأمريكيين ؟ فكنت أقول المصريين : إن الصورة التى استقرت في نفوسكم من الحياة الأمريكية صورة مشوهة لا تطابق واقع هذه الحياة ، فأنتم لا تعرفون من أمريكا إلا سياراتها وجراراتها ، وهذه الأدوات المادية المختلفة التى تحمل إليكم وتصرفونها في منافعكم على اختلافها ، ولكن للحياة الأمريكية وجها آخر مشرقاً أشد الإشراق، رائعاً أعظم الروعة ؟ فيه أدب وفن ، وفيه فلسفة وعلم ، وفيه دعاء إلى الحير ، وفيه حث على ابتغاء الكمال في الحياة الإنسانية الكريمة . وليس بد من أن نعرف هذا الوجه من وجوه الحياة الأمريكية ؛ فالانتفاع به أبتى وأرقى وأقوم من الانتفاع بالوجه المادى لهذه الحياة .

وكنت أقول للأمريكيين: إنكم لن تعرّفوا أنفسكم إلى الناس بقوتكم الاقتصادية وحدها ، ولا بقوتكم السياسية والعسكرية ؛ لأن الأمم لا تعرف بهذه الألوان من القوة ، وإنما تعرف بقوتها المعنوية التي تأتى من حياتها العقلية قبل كل شيء. وأقصى ما تصلون إليه حين تظهرون الأمم على قوتكم المادية أن تسحروا عيونها وتسترهبوها وتلقوا في روعها أنكم مردة جبارون يجب أن ترهكبوا

-

و تخافوا ، لا أن متحبُّوا و تُرَوَّلُفوا ، ولن تصلح القوة المادية وسيلة إلى الحب والألفة ، وإنما هي وسيلة إلى الحوف ، والخوف سبيل الحذر والبغض .

فاذا أردتم أن يحبكم الناس ، وأن يعرفوكم كما تريدون أن تعرفوا ، فاهدوا إليهم مع ما تنتجه أرضكم من التمرات ، وما تخرجه مصانعكم من هذه الأدوات التي ملاتم بها الدنيا ، شيئاً مما تنتجه عقولكم من العلم والأدب ، ومن الفلسفة والفن ، ذلك أجدر أن يحببكم إلى الناس ، وأن يمكنهم من أن يأنسوا إليكم .

ثم كنت أقول للأمريكيين: وأنتم لن تعرفوا الأمم بما تبيعون لها من ثمرات الأرض، ونتاج المصانع، وبما يغل عليكم ذلك من المال. وإنما تعرفونها حين تدرسون حضارتها، وتنقلون ثقافتها إلى لغتكم، وتشيعونها في بيئاتكم المختلفة.

ولعلى لا أغلوولا أتكثر إن زعمت أن هذه الأحاديث قد انتهت إلى شيء مماكنت أريد. فقد أخذ الأمريكيون ينقلون بعض أفكارنا الحديثة إلى لغتهم ، وازدادت عنايتهم بدرس حضارتنا ، وأهمهم أن يعرفوا أصول هذه الحضارة وانجاهتها في هذا العصر الحديث. ثم أخذوا يعنون بتعريف حياتهم العقلية إلى الشرق العربي من طريق الترجمة فجعل العالم العربي يقرأ منذ حين آثاراً تذاع فيه للعقل الأمريكي.

ولم تكد هذه الآثار على قلبها تنشر حتى أقبل الناس عليها إقبالا شديداً . منهم من يقبل عليها محبناً لها، ومنهم من يقبل عليها مشفقاً منها . ولكنهم يقرأونها على كل حال ويعرفون من حقائق الحياة الأمريكية ما لم يكن بد من أن يعرفوه ، فلم تكن المعرفة شرًا في يوم من الأيام ، وإنما كان الجهل شراً دائماً . والمعرفة وحدها هي التي ستجلو لنا حقائق الشعب الأمريكي فندنو منه عن علم به ، أو ننأى عنه عن علم به ، و نسير معه سيرة العارف بما يأتي وما يدع ، لا سيرة المضلل المغرور.

والأدب الأمريكي بعد هذاكله مرآة رائعة لحياة ليست أقل منه روعة . ومن الحير كل الحير أن نعرفها ؛ لأن في العلم بها غذاء للعقول والقلوب ومتعة للذوق . وفي العلم بها كذلك نفع لمن كان له قلب أو ألتي السمع وهو شهيد . ذلك أن الحياة الأمريكية تجربة خطيرة عسى أن تكون أروع وأنفع وأخصب

ما عرف الإنسان في حياته ، وما أعلم أن تجربة مثلها يمكن أن تتاح له بعد الآن. فلم تكد تستكشف هذه القارة منذ أربعة قرون ونصف قرن حتى دفع إليها أخلاط من الناس من جميع الشعوب في الشرق والغرب يصورون ألوان الحياة الإنسانية كلها على اختلاف هذه الألوان وتباينها وتفاوتها في القوة والضعف ؛ دفعت إليها أخلاط من الشعوب الأوروبية المتباينة ، وأخلاط من الشعوب الآفريقية أيضاً.

وكانت أمريكا الشمالية بنوع خاص ملتقي كل هذه الأخلاط التي أتيح لها في هذه القرون أن تأتلف وتختلف ، وأن تفترُق وتتفق ، وأن تتنازعها الأهواء المتضاربة ، والميول المتناقضة ، والمصالح المتباعدة . ولكنها على ذلك كله فرض عليها أن تتفق في شيء واحد هو الجهاد في سبيل الحياة . وفي سبيل حياة خير. من الحياة التي كانت تحياها في مواطنها الأولى . وهذه الأخلاط لم تهاجر إلى هذه البقاع رغبة فى الهجرة ، وإنما هاجرت إليها فارَّة بحياتها وعقائدها وكرامها من الظلم والبغى والاضطهاد . أو هاجرت إليها مكرهة على هذه الهجرة إكراهاً ماديثًا تجلب إليها رقيقاً مستعبداً يسخر في استنار الأرض ويستعان به علىقهر الطبيعة . وتستطيع أن تتصور ما اختلف على هذه الأخلاط المتنافرة المتدابرة من أهوال مروعة ، وأخطار جسام ، وخطوب لا يكاد العقل يحققها. ولكنها قهرت هذا كله وانتصرت عليه ، وذللت العقاب ، ويسرت الصعاب ، وحلت المشكلات والمعضلات، وعاشت سعيدة شقية يكتنفها اليسر والعسر ، ويتنازعها البوءُس والنعيم . وأتاح لها هذا كله أن تمتزج وتلتئم أهواوءُها وتكون على رغم هذه العناصر الكثيرة المتناقضة المتباعدة أمة واحدة . ثم تسعى في سبيل حريتها السياسية، ثم تظفر بهذه الحرية بعد خطوب شداد ، فتصبح أمة حرة ، ثم تأخذ في أسباب القوة حتى تصل إلى ما و صلت إليه الآن .

وأغرب ما فى هذه التجربة من الحصائص أن هذه الأخلاط التى هاجرت إلى هذه البقاع فى أول الأمر لم تستقر فيها وحدها ، وإنما ظلت تتبعها أخلاط أخرى فلا تكاد تستقر فيها حتى تمتزج بها وتفنى خصائصها ومميزاتها فى هذا الكائن الغريب الجديد ؛ كائن الأمة الأمريكية الناشئة ، بحيث تستطيع أن تقول م - ٢ دراسات

إن هذه الأمة ليست في حقيقة الأمر إلا صورة مصغرة لأكثر شعوب الأرض ، ولكنها لم تلبث أن امتازت وكونت شخصيتها وأصبحت لها خصائصها التي لا يشاركها فيها غيرها من الشعوب . وهي بفضل هذا كله قد استطاعت أن تسبق إلى إقرار الحرية والديمقراطية في العالم الحديث . واستطاعت أن تبلغ من الرقى في تيسير الحياة وإخضاع الطبيعة لسلطان الإنسان ما لم تبلغه أمة أخرى في هذا العصر ، ولا عصر مضى من عصور الإنسان .

فالأدب الأمريكي مرآة لهذا الشعب ولكل ما اكتنفه واختلف عليه من المصاعب والحطوب ، وهو من أجل ذلك خليق أن يمتع قارئه وأن ينفعه في وقت واحد. ومن أخص ما يمتاز به هذا الأدب الأمريكي أنه شاب كالشعب الأمريكي نفسه ؛ نستطيع أن نستقصي أمره كله ، وأن نتبين نشأته وأصول هذه النشأة ، وأن نتبين تطوره وأسباب هذا التطور ؛ فهو أدب قد نشأ تحت سمع التاريخ وبصره – إن صح هذا التعبير – ليس له كما لغيره من الآداب الأخرى أصول تذهب في أعماق التاريخ الغامض والمجهول . وإنما هو أشبه شيء بالغصن الذي تغرسه ثم تلاحظ من قرب نموه وإوراقه وازدهاره واستحالته آخر الأمر إلى شجرة باسقة شاهقة في السهاء .

وما ينبغى أن ننسى أن هذا الأدب لم ينشأ من لا شيء ، وإنما نشأ من أشياء يمكن أن تحصى وتستقصى ، وتأثر فى حياته القصيرة بما تتأثر به الآداب كلها من المؤثرات الطبيعية والمؤثرات الإنسانية جميعاً . فهو قد تأثر بالآداب الأولى التى انتقلت مع تلك الأخلاط إلى موطنها الجديد . وهو قد تأثر بالآداب الأوروبية والآسيوية المختلفة التى كانت تفد عليه مع تلك الأخلاط من المهاجرين الذين كانوا يفدون على أمريكا بين حين وحين . وتأثر بالآداب التى كانت تحملها إليه الكتب ، ثم تأثر بهذه الآداب نفسها حين كان الأمريكيون يسافرون إلى أوروبا ويقيمون فى أقطارها المختلفة أوقاتاً تقصر وتطول .

ثم هو لم يكد ينشأ ويقوى شيئاً حتى أخذ يؤثر فى الآداب الأوروبية كما يتأثر بها . وقد بدأ تأثيره منذ القرن التاسع عشر حين أخذ الأوروبيون ينقلونه إلى لغاتهم ، وحين كثر الحديث عن بعض آثاره كما كان بالقياس إلى « ادجار

ألن بو » حين نقله « بودلير » إلى اللغة الفرنسية . ولم تكد الحرب العالمية الأولى تضع أوزارها حتى كان الأدب الأمريكي مؤثراً خطيراً في الآداب الأوروبية المعاصرة ، ونظرة سريعة إلى الأدب الفرنسي المعاصر تصور في قوة ما للأدب الأمريكي من أثر بعيد المدى في الآداب الأوروبية الآن .

وهو من أجل هذا كله أدب إنسانى حقاً ؛ فيه مميزات الشعب الذى أنشأه ، و فيه مع ذلك نسمات من شعوب أخرى تأتيه بفضل هذه المؤثرات المختلفة التي أشرت إليها موجزاً أشد الإيجاز .

فليس غريباً أن يكون العلم به أعظم خطراً ، وأبعد أثراً ، من العلم بأى أدب آخر لكل هذه الحصال التي ذكرتها . وما أحب أن يسرع سوء الظن إلى أحد فإنى لا أزهد فى الآداب الأخرى ، ولم أبلغ من الحمق أن أزهد فى أى لون من ألوان المعرفة ، ولم أبلغ من الجهل كذلك أن أصرف الناس إلى الأدب الأمريكي عن أى أدب من الآداب وأنا الذي يدعو إلى أن نعرف كل ما يتاح لنا أن بعرفه ، وأن نفتح قلو بنا و عقولنا للثقافات كلها مهما يكن مصدرها .

وأنا بعد هذا كله من أقل الناس إحاطة بدقائق الأدب الأمريكي وفقها لحقائقه ، وعسى أن أعرف من بعض الآداب الأخرى أضعافاً مضاعفة لهذا الشيء القليل الذي أتيح لى أن ألم به من الأدب الأمريكي . ولكني مع ذلك أدعو إلى إشاعة العلم به على أوسع نطاق ممكن ؛ كما أدعو إلى إشاعة العلم بالآداب كلها على أوسع نطاق ممكن ؛ لأن العلم في نفسه خير ينبغي أن يطلبه الإنسان الذي يقدر إنسانيته ؛ ولأن الأدب الأمريكي خاصة حدث خطير من الأيام التي نعيش فيها بنوع خاص .

وقد فرضت الحياة المعاصرة وظروفها المختلفة وخطوبها الجسام على العالم كله أن يتصل بالولايات المتحدة الأمريكية راضياً أوكارهاً . فرضت عليه أن يتصل بها فى السياسة ؛ لأنها أخطر مؤثر فى السياسة العالمية ، وأن يتصل بها فى الاقتصاد ؛ لأنها أخطر مؤثر فى الاقتصاد العالمي . والاتصال عن علم خير ألف مرة ومرة من الاتصال عن جهل .والاتصال عن علم يجنب الناس الزلل والحطل والحطأ ، ويعصمهم من التورط فى أشياء كثيرة قد لا يتاح إصلاحها ولا التخلص من أعقابها . فاذا لم نرغب فى العلم بالأدب الأمريكي والثقافة الأمريكية لحجرد الرغبة فى المعرفة كما ينبغي لكل إنسان مثقف فلا أقل من أن نرغب فى العلم بأدب الأمريكيين وثقافتهم لنعرفهم ولنعرف بعد ذلكما نأتى وما ندع فيا يكون بيننا وبينهم من صلات .

وهذا الكتاب الذى أقدمه اليوم إلى القراء وسيلة ، لا أقول من وسائل العلم بالأدب الأمريكي ، وإنما أقول من وسائل الترغيب فى العلم بهذا الأدب . وهو غريب فى تأليفه وتنظيمه وعرضه ؛ شأنه فى ذلك شأن كثير من الأشياء التى تأتينا من هذا العالم الجديد .

فهذه كتب لستة من الأدباء الأمريكيين قد صوّرت في إيجاز شديد تاريخ ألوان من الأدب الأمريكي، صوّر أحدها تاريخ النثر الأمريكي فلسفة وصحافة ، وضور أحدها تاريخ القصص الطويل، وصوّر ثالثها تاريخ القصص القصير، وصوّر الرابع تاريخ الشعر، وصوّر الحامس تاريخ النقد، وصوّر السادس تاريخ التثيل. وكان تصوير هو لاء الأدباء لهذه الفنون تصويراً موجزاً كما قلت، ولكنه على ذلك شامل محيط دقيق. وكان من الطبيعي أن تنقل هذه الكتب الموجزة إلى الكتب العربية نقلا.

ولكن مؤسسة فرانكاين — وهي أمريكية المذهب والنزعات والاقتصاد — قد آثرت أن توجز الموجز وتلخص التلخيص ؛ فعهدت بذلك إلى ستة من الأدباء المصريين الذين يحسنون العلم بهذه الفنون أن يوجزوا ما لا يحتمل إيجازاً ، ويختصروا ما لا يطيق اختصاراً . وأشهد لقد كلفتهم ما لا يحب الناس أن يتكلفوا ، وأشهد لقد أرهقتهم من أمرهم عسراً . ولكنهم على ذلك نهضوا بالعبء كأحسن وأشهد لقد أرهقتهم من أمرهم عسراً . ولكنهم على ذلك نهضوا بالعبء كأحسن ما ينهض الناس بالأعباء ، فأوجزوا في وضوح ، واختصروا في غير إخلال ، وأدوا الأمانة على أنها كانت عسيرة الأداء .

وما لهم لا يفعلون وكلهم جدير أن ينهض بالأعباء الثقال ؛ فليس منهم إلا من ينفق جياته في تقريب البعيد ، وتذليل الصعب ، وتيسير العسير . كلهم أستاذ يعلم الشباب ، وفى مقدمتهم رئيس جامعاتنا الأعلى الأستاذ الدكتور محمد عوض محمد وزير المعارف ، وهل تعليم الشباب فى الجامعات إلا مرانة على الإيجاز فى غير إخلال ، وعلى الاختصار مع التزام الوضوح الذى يملأ العقول معرفة والقلوب نوراً.

فإلى هو لاء الأساتذة الستة أهدى أجمل الشكر وأصدق التقدير ، وإلى قراء العربية أقدم آثارهم هذه راجياً أن تثير فى نفوسهم من الرغبة فى العلم والحرص على الاستزادة من العرفة ما يغربهم بالرجوع إلى قراءة الأصول وبتجاوز هذه الأصول إلى التعمق فى درس هذا الأدب الأمريكى . ثم إلى الحصلة التى أحرص عليها أشد الحرص ، وأود أن يحرص الناس عليها أشد الحرص أيضاً ، وهى أن يقرأ القارىء فإذا وجد اللذة والمتعة لم يوثر بهما نفسه من دون الناس ، وإنما أشرك فيهما غيره من الذين لا تتاح لهم مثل ما أتيح له من العلم ، فكان منتفعاً نافعاً ، وكان خيراً يوثر نفسه بالحير ثم يعطى الناس مما ساق الله إليه من الحير .

الشعب الأمريكي بقلم الدكتور أحمد زكى أبوشادى

ما من أمة عظيمة إلا ولها استقلالها الأدبى وفتوحاتها الأدبية التى يبرز فيها طابعها الحاص ، دون أن ينافى ذلك إسهامها فى الأدب العالمى بتجاوبها مع آداب الأمم الأخرى وتكييفها الأدب الإنسانى المشترك الحالد القيم .

وهذا التمييز الأدبى ، أو العبقرية الأدبية ، أمر حتمى لكل أمة عظيمة ، لأنه وثيق الاتصال بعقلها الباطن المبدع لمثالياتها . وقد يكون هذا الإبداع الموحى القوى المستقل سابقاً للنهضة أو للثورة وعاملا مباشراً أو غير مباشر على تكييفها بخلق العقيدة الحرة أو الروح الفدائية فى العقل الباطن للأمة ، وسواء بعد ذلك أجاء التعبير العملى عن هذه العقيدة أو الروح على يد أفراد هم القادة المتشربون لهذه النزعة الجديدة ، أم بوساطة الجمهور المتحفز الذى يخلق القادة خلقاً . وربما جرى العكس فجاء هذا الإبداع القوى المستقل تابعاً لثورة التحرير الحربى والسياسي كأثر من آثارها الحتمية نتيجة لتحرر الأذهان وانطلاق المشاعر ، وليس من الضرورى أن تظهر نتائج ذلك فوراً ؛ لأن العقول الأسيرة كالأبدان المكبلة طويلا لا تستطيع فوراً الحركة السريعة والافتنان والابتكار .

ولنا أن نعدالشعر من أهم ألوان الأدب التي يتأثر بها العقل الباطن ؟ لأنه فن عميق الأثر، والفن كالدين يتفاعل مع العقل الباطن الذي يتشرب وحيه ويدخره. ومن ثمة كان الشعر القوى الذي يوحى للأمة بالتحرر والاستقلال من أنفس ذخائرها ومن أهم الأدوات المبصيرة إياها والشاحذة لغيرتها وعزيمها وهمتها على مر الزمن ولنا أن نعد الولايات المتحدة الأمريكية من الفريق الثاني بين الأمم ، بمعنى أن استقلال الشعر الأمريكي أو تميزه الفائق جاء لاحقاً لا سابقاً لاستقلالها السياسي ، ولم يقع سريعاً ، فهو أكثر ما يكون ثمرة الثورة ، لا أحد العوامل المهدة لها .

### العهد الاستعارى

كان الشعر الأمريكي في العهد الاستعاري الأول ذا طابع تقليدي صرف، وكان مضمحلا يتوكأ على عكازات العاثرين من النظامين ، أو الشعراء العاجزين المقلدين الذين ولد أغلبهم في انجلترا أمثال جورج سانديز ، وطوماس شبرد ، وأنطوني صومريي ، وصموئيل سيوول ، ووليم وود ، وحتى أمثال طوماس ددلي ، وجون سافن ، وبنيامين طمسن ، وجون سكوم ، وطوماس تلام ، المعدودين أرقي طبقة ، بل حتى إدوارد تيلور الذي كان يعد موهوباً في عصره شغل نفسه بالقيود التي فرضها السلف . ونجد في هذا الشعر الأول الكثير من الشعر التعليمي أو الثقافي ، والمراثي الكئيبة ، ومنظومات الألغاز والأحاجي كتلك التي إذا جمعت أوائل حروفها كونت اسماً أو جملة ، وهذا عين ما أصيب به الشعر العربي في عهود الانحطاط على أيدي أهل الصناعة والافتعال في صور شتى ، فكان الشعر عامة صياغات بارعة محبوكة قد تثير الدهشة ولكنها لا تثير الإعجاب بها كأعمال فنية ؛ لأنها أبعد ما تكون عن الفن .

وتعتبر أن برادستريت Ann Bradstreet الأمريكية أمريكية عسنة في ذلك العهد فحسب ، بل أهم من حملوا راية الشعر الأمريكي في ذلك الحين ، وقد ورثت موهبة الشعر عن والدها طوماس ددلي السالف الذكر ، ولو أنه لم يكن شاعراً بجلياً ، وقد صدر ديوانها الأول ، دون التصريح باسمها ، في سنة ١٦٥٠ م . وعلى الرغم مماكان في ذلك الشعر من أخيلة غريبة وانفعالات مختلفة نجده ذا جاذبية شخصية ، بل نحس فيه نبلا لطيفاً من مظاهره قصيدتها الوداعية الموسومة « تشوقي إلى السهاء » . ولا يجوز أن تنسينا شخصية هذه الشاعرة شخصية الشاعر السابق لها إدوارد تيلور الذي يعتبر أول شاعر أمريكي تجلت العاطفة القوية في قصائده ، ومن الغريب أن هذا الشاعر الذي ولد حول سنة ١٩٣٧ م . بتي مجهولا حتى اكتشفت آثاره الأدبية سنة ١٩٣٧ م . ومن بينها ثلاثمائة قصيدة كان قد أودعها جميعاً إزرا ستايلز ( من رؤساء جامعة ييل

السابقين) مكتبة الجامعة. ومع أنه وقع فيا وقع فيه غيره من حب الجناس، والنظم الصناعي، والأحاجي السخيفة إلا أن له روائع من الشعر العاطني الحار مثل قصيدته الموسومة « فوق الفيضان الجارف » وكانت أخيلته المتناهية الفريدة ترتفع بموضوعاته الدينية المجردة وتحولها إشعاعاً جميلا . وذكر الناقد هار ولد جانتز عنه أن ثروته من الحيال الغني الحصب مستمدة من صور الحياة اليومية ، وأنه كثيراً ما آثر الأخيلة المألوفة أو الدارجة ليضمنها أسمى الحواطر ، بل ربما استعمل العامية لبلوغ غرضه ، بحيث يمكن أن يقال عنه إنه ينزع إلى تبسيط خواطره « وتأميمها » . وتعد قصائده الموسومة « تقديرات الحالق » في بابها من خير ما أنجبه الشعر الأمريكي قبل القرن التاسع عشر ، ولكنها مع ذلك ليست من شعر النبوغ الأصيل الحالد .

ومهما يكن من شيء فان الشعر الأمريكي أخذ يتقدم على رغم الاستعار تبعاً ليقظة الشعب أو لإحساس الأمريكيين بكيانهم الحاص ، ولو أنه تقدم لا يمكن أن يقاس بنظيره عند شعب كامل الوعي كسر سلاسل الاستعار . نجد هذا الشعر يخفف من جهامته ويستوعب صوراً شي من حياة الأسرة وحياة المجتمع ، ونجد في مثل قصيدة « أغنية الجدود » الذائعة الانتشار الشعبية الروح — المجتمع ، ونعرف ناظمها — تصويراً بديعاً للطعام والشراب والآداب والعادات الاجتماعية وحتى للمراقص والحفلات ، وكل هذا في مزيج من الغناء الشعبي والفكاهة والمرح ، وهكذا يتقدم هذا الشعر مرحلة مرحلة حتى يبلغ رويال تيلر الذي أبدع بشعره الحي في تصوير « يوم الاستقلال » منذ قرن ونصف .

وقعت حرب الاستقلال الأمريكية ما بين سنتى ١٧٧٥ و ١٧٨١ م . وفى خلالها نتلاقى والشاعر فيليب فرينو الذى كان فى الثالثة والعشرين فى مستهل هذه الحرب ، وقد عمر إلى سنة ١٨٣٢ م . وخلافاً لغيره من شعراء عصره كان جنديثًا وكان منتقداً هازئاً ومغامراً محرضاً ومجادلامتحمساً . ولكن أحسن شعره كان متجرداً عن الغضب تجرده عن الطنطنة الكلامية ، وكان وجدانيئًا غنائينًا هادئاً . كان حساساً دقيقاً فى ملاحظته ، وأبت عليه مواهبه أن يكتنى كما اكتنى كثيرون من الشعراء والمتشاعرين بالكلام العام المبتذل عن الطبيعة ، بل راح

يناجى مظاهرها و نباتها – عظيمة كانتأم حقيرة – فى أشجارها وأعشابها وأزهارها ونحلها وحشراتها ، فى بيان سلس عذب . وكان سير ولترسكوت يعجب بهذا الشاعر ويحفظ الكثير من قصائده عن ظهر قلب ومن بينها قصيدته الحماسية الموسومة « إلى ذكرى الأمريكيين الشجعان » .

ولئن لم يكن الشعر الوطنى ماهداً غلاباً فى العهد الاستعاري الأول إن لم نقل فى جميعه بطبيعة روابط الدم بين الأمريكيين والإنجليز – إلا أن الشعر القوى بدأ ينشأ بتأثير العوامل التى كيفت الثورة أو الحرب الاستقلالية ، ونجد روحه متجلية فى قصائد وليم كلن براينت ( ١٧٩٤ – ١٨٧٨ م . ) الذى ينعت عادة بأبي الشعر الأمريكي . كان بر اينت متأثراً أول الأمر بالشعراء بوب وكيرك هوايت ووردزورث، ثم استقل بطريقته السلسة المترسلة فى الأداء بحيث تميز بها عن معاصريه وقلما كانت رصانته تتجمد وتستحيل إلى برودة .

## العهد الاستقلالي الأول

يعاتُ القرن التاسع عشر العهد الاستقلالي الأول في الشعر الأمريكي ، فسا جاء إمرصن Emerson (١٨٠٧ – ١٨٠٧ م) ووتسير Whittier ) ووتسير المماه (١٨٠٧ – ١٨٠٧ م) ولونجفسلو Longfellow (١٨٩٠ – ١٨٩٠ م) حتى أخذ الشعر الأمريكي الذي كانت بذوره قد غرست في نيوإنجلند ينبت ثم يبرعرع ويزهو في أبهى حلة كان التفكير في ذلك العهد متأثراً تأثراً قوياً بأولئك الشعراء الثلاثة ، وهذه علامة طيبة يسجلها التاريخ للأدب الأمريكي ويحفل بها الأدب المقارن . وكان لاختلافاتهم كماكان لوقعهم المباشر تأثير كبير في تكييف المثل الثقافية الأمريكية في القرن الماضي . لم يكن إمرصن ذلك الفيلسوف المتخيل المجلدة قحسب بل كان أيضاً ذلك الباحث الذي ينفر من القيود ويأبي المساومة ، وكان وتبر الاتباعي الأسلوب الثائر الروح ، حيماكان لونجفلو المعني بتمجيد الأغنيَّة البسيطة . أجل ، كان إمرصن يضع الإلهام الشعري والتجربة الشعرية فوق الشكليات ، وكذلك كان شعوره الديني حيما كان الدين همه وشاغله . وكان يبشر بالتطبيق اليومي للقيم الأدبية قبل الاهمام بتطبيق القيم المادية . ومن مأثور يبشر بالتطبيق اليومي للقيم الأدبية قبل الاهمام بتطبيق القيم المادية . ومن مأثور المؤاله التي كان يصر على مغزاها : « إن العقل هو الحقيقة الوحيدة . . . . ربما أواله التي كان يصر على مغزاها : « إن العقل هو الحقيقة الوحيدة . . . . ربما

جاء الوقت الذي ينظر فيه ذهن هذه القارة البليد من تحت جفنها ويزود الأمل المرجأ للعالم بشيء أفضل من جهود البراعة الميكانيكية ». ليست فلسفة إمرصن بالتي يمكن ربطها بأية مدرسة أو تعريفها بنظام فلسفي معين، كان بداهي الذهن، وكان ذهنه يشع بالحياة والتحول والتوسع وبالنشاط الروحي الكامل حتى إنه كان يردد: « ما من أمر عظيم أمكن تحقيقه بغير التحمس له ». كما كانت له كلمات جامعة حكيمة ذهبت مذهب المثل كقوله: « ليست السنة سوى الظل المستطيل لرجل فرد ». وقوله: «حينها يأتي رجل تأتي الثورة، فالقديم للعبيد ». وقوله: «كل شيء عظيم ونفيس في العالم ماثل في الأقليات. وكون المرء عظيم الشعر المحافظون بعتبرون إمرصن غالباً عجزياً للذهن قبل الأذن ، ونظير هذا الشعر المحافظون بعتبرون إمرصن غالباً عجزياً للذهن قبل الأذن ، ونظير هذا النقد كان يوجه بين العرب إلى ابن الرومي وأمثاله في المتقدمين ، وإلى خليل مطران ومدرسته في المتأخرين . وكان إمرصن ماهداً باستعال التعابير الأمريكية مطران ومدرسته في المتأخرين . وكان إمرصن ماهداً باستعال التعابير الأمريكية الخاصة وبتناول الأمور المحلية موضوعات لشعره ، وكان ذلك قبل تحدث الأمريكين بزمن طويل عن «طريقة الحياة الأمريكية » على حد تعبيرهم الشائع إلى يومنا هذا .

كان لإمرصن الفضل في اكتشاف وتمان ( ١٨٠٧ – ١٨٤٧ م . ) كماكان سابقاً لحركته الأدبية الثورية ، ومن مأثور أقوال إمرصن في هذا المجال كلماته : « استمعنا مديداً إلى عرائس الشعر الأوروبية الظريفة . إن روح الأمريكي الحريشتبه في كونه هياباً مقلداً أليفاً . إن الجشع العام والجشع الحاص يجعلان الهواء الذي نتنفسه كثيفاً ودسماً . . . . ولن يكون ذلك حالنا ، يا إخواني وأصدقائي ، بمشيئة الله . سئسير على أقدامنا ، وسنعمل بأيدينا ، وسنعبر بعقولنا » .

ونحس بعض هذه الثورة تحت الهدوء الظاهر الذى فى شعر و تبر . إن ريفيات و تبر جد وديعة ، ولكن صوته الآخر الوديع خداع ، إذ لم يكن و تبر غير محافظ فحسب بل كان كذلك ممحصاً مستعداً للكفاح . وكان معظم شعراء نيو إنجلند – مهبط المحافظين – من نسل قسس و علماء وأرستقراطيين ، كما كانوا هم قادة الأدباء . وكان والد و تبر مزارعاً ، و نشتيء و تبر الطفل على مذهب جماعة

الكويكرز Quakers أو الأصدقاء ليكون عاملا ، وكانت نفقات تعليمه توردى من عمله كحاتاء وقد أنفق معظم صباه فى أعمال المزرعة وأشغال الريف العديدة ، ولم يفته رسم ذلك فى بعض أدبه . ومنذ أمسك القلم للتعبير عن عواطفه وخواطره كان جريئاً وبنى ثابتاً على ذلك . وظهرت أولى قصائده فى صحيفة فرى بريس ببلدة نيوبرى بوزت وكان يصدرها وليم لويد جاريسون (ماما – ١٨٠٩م م) الذى أثر ذهنياً على وتير وكان تأثيره عيقاً ، مذكان جاريسون معنياً بالكفاح ضد النخاسة فأثار ذلك وتير إلى غاية من السخط، فنظم مئات من القصائد المثيرة وطبع على نفقته الحاصة كراسة بعنوان و العدالة والضرورة ، كماكان أحد منظمي جمعية مقاومة النخاسة الأمريكية ، ثم صار عجراً لصحيفة رجل بنسلفانيا الحر Pennsylvania Free Man وقام بتدشين عرراً لصحيفة رجل بنسلفانيا الحر قد خربه الرجعيون فيا بعد . وكان بحق أمير الشعراء الأحرار وشاعر الحرية في عصره ، وما يزال شعره إلى يومنا هذا مساحراً بمعانيه السامية في موضوعاته المختلفة ، وكانت أناشيده التي تتنفس عن أحلام الرعاة هي ذاتها كاسرة الأغلال ، وماكانت براعته في شعر الطبيعة والريف أحلام الرعاة هي ذاتها كاسرة الأغلال ، وماكانت براعته في شعر الطبيعة والريف المحراء أبسيراً من طاقته الفنية الكبيرة المتسامية .

لنا أن نعسد هنرى وادسورت لونجفلو ۱۸۸۷ م.) أحب شعراء عصره إلى قلوب الأمريكيين ، ولو أن منزلته قد هبطت كثيراً تبعاً لتغيير الأذواق وتبدل الظروف. ومع ذلك لا يزال معدوداً شاعر البيت والأسرة . وفي زمنه عنى أربعة وعشرون ناشراً في انجلترا بطبع أثاره التي راجت رواجاً مدهشاً ، وترجمت رائعته و نشيد هياواثا ، إلى جميع اللغات الحديثة وإلى اللاتينية . وكان جميع زملائه الشعراء ، ماعدا منافسه إدجار ألن بو ، يثنون عليه أحر الثناء ، وذهب وولت وتمان Walt Whitman ( ١٨٠٢ – ١٨٤٧ م. ) إلى التصريح بأن روحانية لونجفلو لا غنى عنها في العصر وأنه لوطولب بأن يذكر شخصاً صنع لأمريكا أكثر مما صنع لونجفلو من خدمات وفي نواح أكثر أهمية لاحتاج إلى تفكير طويل قبل الجواب . ولا تزال الونجفلو من وفي نواح أكثر أهمية لاحتاج إلى تفكير طويل قبل الجواب . ولا تزال الونجفلو من وفي نواح أكثر أهمية لاحتاج إلى تفكير طويل قبل الجواب . ولا تزال الونجفلو

بالمغنى المطبوع ، وإن إحساس المستمع إليه هو إحساس الناظر إلى الغسق ، وإن مشابهة ما فيه من حزن إلى الحزن الحقيقى كمشابهة الطل للمطر . وارتفع شاعرنا فوق مستوى الشعر الحطابى التعليمي كما كان قاصًا مطبوعاً بارعاً ، وكان رائداً مشغوفاً بالرحلات يتشرب روح ما يراه ويهضمه ثم يعبر عنه ، ولذلك اصطبغ شعره بروح الرومانسية الأوروبية وإن كان في حلة أمريكية ، ومع هذا وعلى الرغم من ثروة الأساطير الأجنبية التي أحرزها شعره نجده يعنى عناية بعيدة بالحياة القومية وبسكان البلاد الأصليين ، فكان رائداً في هذا الحجال لتابعيه .

اشهر طابع ولايات نيوإنجلند - العمود الفقرى لأمريكا - بالبرودة والجهامة ، والحقيقة أنه إلى جانب ذلك كان لهذه الولايات طابع آخر من المزاح والمرح خاص بها . وهذا مشهود فى الأشعار الشائقة التى نفح بها الأدبالأمريكى كل من أوليفر وندل هولمز Holmes ( ١٨٠٩ - ١٨٩٤ م . ) وجيمس رسل لول Iowell ( ١٨٠٩ - ١٨٩١ م . ) وعلى الأخص الأول الذى بع بين الثقافة العلمية كطبيب وبين الثقافة الأدبية كأدبب عريق ، كما كان بحاثة لاذع الأسلوب مستميلا ، وكثيراً ما جمعت آثاره بين العلم والحيال ، واتصفت جميعها بالأناقة . وأما لول الذى كان كاتباً ودبلوماسياً أيضاً فقد جارى هولمز فى روحه الفكهة المطبوعة الناقدة أحياناً وإن لم يبلغ مبلغ الطاقة الشعرية لدى صاحبه ، وقد ساقته هذه الروح إلى التفكه على حساب نفسه . كان لول رجلا مجباً للسلام إلى أبعد غاية ، وقد قاوم بصفة خاصة دخول أمريكا الحرب الكسيكية وكانت حججه السلمية قوية التأثير حتى فى نفوس المتطرفين الذين كانوا يتحمسون الحرب .

وبين شعراء الطبقة الثانية فى نيو إنجلند حينئذ لنا أن نذكر جونز ڤيرى، وهنرى داڤيد ثورو ، وجون جودفرى ساكس . ومع أنشعر ڤيرى فى حكم المجهول إلا أنه من أصفى الشعر الذى ظهر فى زمنه حتى إن إمرصن ذاته تحدث عن روعة شعره . ولم يحاول ڤيرى أى ابتداع فى النظم سوى إضافة قدم فى الوزن على نهاية السونيتة الكلاسيكية ، إذ كان إجمالا شديد المحافظة على الأوزان الموسيقى . ومع ذلك فان إيمانه البسيط تجاوز فى قوته أى أسر للبيان الموسيقى

المدله الذي كان لغيره . وكان شعره يتنفس بإيمان الباحث الذي وجد الخالق في كل مكان وفي كل شيء مهما ظن تافهاً ــ في الشجرة النامية ، وفي عش العصفور ، وفى تفتح الزهرة ، وفى إقبال النهار ، وفى غيرهــــا وغيرها ــ . وأما هنری دافید ثورو Henry David Thoreau (۱۸۱۷ – ۱۸۲۲ م.) الشاعر والكاتب والفيلسوف فشعره محبوب لما فيه من عناصر الذكاء ، وله فرائد من الشعر الوصني وشعر الطبيعة و إن لم يتسم بالأناقة . وأما معاصرهما جون جودفري ساكس فقدكان شاعر القرية كماكان المعلم والسياسي الفكه . ولد في ڤيرمونت وأمضى معظم حياته بها وكان مشرفاً على مدارسها فاذا به يصبح ــ لدهشته قبل دهشة غيره ــ من أعلام الأمة ، وقد أعيد طبع ديوانه سنة ١٨٦٠ م . خمسين مرة واشتهر بحكمه الرائعة . وبقيت هذه الجماعة مسيطرة على الأدب الأمريكي من العهد الاستعارى حتى الحرب الأهلية ، وكان مركزها بمدينتي بوسطن وكيمبردج فى نيوإنجلند ، وبتى نفوذها لا يغالب حتى ظهور إدجار ألن پو Edgar Allen Poe وظهرت في نيويورك مدرسة نكربكر الأدبية ولكنها لم تكن بعيدة الأثر ، وحتى هرمان ملفل ــ أبرز شخصياتها ــ بتى مهملا فى زمنه ، على الرغم من طاقته الأدبية العظيمة ولم تفهم قيمته إلا أخيراً . وفى جنوبى أمريكا ظهر السابقون أو الماهدون للحركة الرومانسية أمثال إدواردكوت ینکنی ، وولیم جلمور سمز ، وطوماس هللی شفرز . وجاء بعدهم پو Poe برومانسيته، فكان إذا أحسن أبدع أجمل الموسيقي . وما عيب على يو Poe سوى إهماله نقد نفسه بنفسه في حين أنه كان ناقداً بارعاً لآثار سواه ، وما عرف كيف ينسجم والمجتمع الذي حوله ، و في هذا يقول من قصيدة : « منذ و قت طفولتي لم أكن كغيرى : لم أركما رأى سواى . لم أستطع أن أجلب عواطنى من الينبوع المشترك. فلم أستمد حزنى من المصدر ذاته ، ولم أستطع أن أوقظ قلبى للفرحة بالنغمة ذاتها ، فكان كل ما أحببتهأحببته وحدى » . فكان هذا الإحساس بأنه بعيد عن الينبوع المشترك للمسرات والهموم المألوفة مانعاً پو عن النظر إلى الأمور كماكان ينظر إليها سواه . وقد وصفه لنجفلو بأنه ذوطبيعة مفرطة في الحساسية يحف بها شعور بالإساءة غير معين . وإذكان پو يتخيل أنه يعانى من السخط

الذى يتملك شعوره ومن الإساءات المضمرة فى عقله الباطن ، أصبح فى واقع الأمر ماكان يتخيله فى نفسه ، ذلك المتعب المكلود الضارب فى بيداء الحياة شريداً يطارده المجتمع . كانت موسيقاه الشعرية موسيقى عالم آخر تحكمه دون اكتراث ملائكة وشياطين ، وقد كرس للكمان والبنفسج والراح . وفى ذلك العالم الغريب الشخوص الحيالي الأشباح استقرت روح يو .

وإذ وافت سنة ١٨١٩ م . شهدت أمريكا ميلاد ثلاثة من كواكب الشعر مثلت آثارهم الروح الأمريكية من ثلاثة جوانب ، وهم : جيمز رسل لول James Russel Lowell ( ١٨١٩ – ١٨٩١ م . ) ، وهرمان ملڤيل Hermann Melville ( ١٨٩١ – ١٨٩١ م . ) ، وولت وتمان ملڤيل Walt Whitman ( ١٨٩٩ م . ) . واستمر لول في الحرص على تقاليد نيو إنجلند الأدبية حينا تخلص ملڤيل من اللهجة المتكلفة المهذيب والصناعة المصقولة، وراح في انفجارات عنيفة وشك بالغ يبدع عدداً من الايبيقيات الرمزية في موضوعها ، الأسطورية في عظمتها . وأما وتمان فقد كان ثائراً على جميع المؤثرات ، وكان فياض الحاطر ينشر الدعوة الحرة إثر الدعوة الحرة في صورة تأملات ، وكان وحده خالق ثورة شعرية صورة وحستًا .

وصفوة القول أن الشعر الأمريكي، بل الأدب الأمريكي عامة ، لم يصطبغ بصبغته القومية ويتجه اتجاهاً قوياً إلى الفتح إلا بظهور مارك توين، وهرمان ملڤيل ، وولت وتمان الذي يعد ظهور الطبعة الثالثة من ديوانه ( أوراق العشب ) بداية الإحساس بذلك الفتح . وبالرغم مما أنتجته الحرب الأهلية من مئات القصائد والأناشيد الحماسية والحربية والدينية والهجائية وما إليها فانه لم تترك للخلود غير أربع أو خس قصائد . وقد انحطت في أثنائها الفنون وحلت الترجمة والاقتباس محل الإبداع ، إلى أن اكتشفت أمريكا شخصيها بوساطة العبقريات التي مثلها إمرصن ، ولول ، ولونجفلو ، وهولز ، ثم ولت وتمان ، وماركتوين ، فراحت تعوض عن نومها السابق ، وراح أدبها يزداد قوة على قوة ، فاذا بالقرن التاسع عشر حتى الربع الأخير منه منافذ جديدة وثورات ، متفقاً في أمريكا مع روح الثورة التي خلقها عهد شيلي وبيرون في انجلترا . وكانت الحياة مع روح الثورة التي خلقها عهد شيلي وبيرون في انجلترا . وكانت الحياة الأمريكية ما بين ١٨٦٦ و ١٨٨٠ م . جد مضطربة بالفساد السياسي والاجتماعي

وعدم اكتراث الجمهور مما أرغم الفنانين على الانصراف عن شؤون الحياة كلية ، أىءن أمورها الهامة الجديرة بالاعتبار ، شاغلين أنفسهم بالثانويات فحسب ، حيى إذا ما جاء وولت وتمان خاصة تجلى أثره فى الشعر الأوربى وفى الشعر الأمريكي على السواء . لم يكن وتمان مبدعاً فحسب بديوانه العظيم ، بل كان عبقرياً رائداً كذلك ، وكان مضحياً ؛ إذ حورب فى رزقه وطرد من عمله على الرغم من وطنيته العملية ، ولو أنه عاش ليرى عظمة فتوحاته تتجلى و هو فى الثالثة والسبعين ( ١٨٩٢م . ) . لقد شهد له العالم الأدبى شرقاً وغرباً بالعبقرية والتفوق وبأنه رسول الحرية والديمقراطية والحياة الذى لا يعرف التفرقة بين الكبير والصغير من عناصر الكون والذى يستلهمها جميعاً أشرف استلهام ، وبأنه ذلك الطبيعي العظيم والأمريكي الصميم الذي ينبض قلبه بالحب لكل ذي صلة بالأرض والبيت والطبيعة عامة . وحتى في عصرنا هذا نقرأ كل يوم تقديراً جديداً لشعر وتمان : فأهل الصناعة لا يزالون مشغولين بتقدير إبداعه في ١ الشعر الحرِّ ، الذي كان رسوله الأول وكيف جعله مرناً سمفونياً جميلاً . وأهل الفلسفة يعدونه صوفياً عصرياً عظيم الشائل . والسيكولوجيون يعتبرونه أبلغ الأدباء الذين ترجموا لأنفسهم . وأما جمهرة القراء فقد وجدته الآديب الإنسانى الممتاز الفياض بالتفاوَّل . وقد عاصرت وتمان الشاعرة إملى دكنسن « Emily Dikinson » ( ١٨٣٠ – ١٨٨٦ م . ) التي تشابه من بعض الوجوه الشاعرة كرستينا روسيتي واشتهرت بمعانيها الإضارية وإشاراتها الرمزية وكلماتها الجامعة وخواطرها الحكيمة . وما يجيء العقد الأخير من القرن التاسع عشر إلا ويلمع فيه عدد من الشعراء الموهوبين ، نخص بالذكر منهم رتشارد هوفي الذي كان يهتف بتحرير الشعركما كان يفعل محمد حافظ ابراهيم فى ذلك الحين فى قصيدته اللامية التى يقول فيها :

فارفعوا هذه الكمائم عنا ودعونا نشم ريح الشمال

والشاعر وليم مودى William Moody ، الذى كان حرباً على الاستعار وقد رسم أمريكا - كما قيل فى وصفه – على لوحة من المثالية ، والشاعر إدوين ماركهام الذى عدت قصيدته « رجل الفأس » فى سنة ١٨٩٩ صيحة العدالة الاجماعية لألف سنة .

بهوًالاء وأمثالهم استقبلت أمريكا الشاعرة القرن العشرين جريئة قوية رائدة . م — ٣ دراسات

### بداية القرن العشرين

من نزاهة التاريخ، ومن سلامة النقد أن نقول - على الرغم من الدلائل التى تبيناها فى العرض المتقدم لمراحل الشعر الأمريكى منذ العهد الاستعارى الأول حتى نهاية القرن التاسع عشر حيا كانت الأمة الأمريكية فى شباب استقلالها - إن الشعر الأمريكى فى مستهل القرن الحالى توقف عن التقدم بل تدهور ، خلافاً لما كان ينتظر . فما هى العلة فى هذا الانتكاس الذى تناقضه المقدمات السالفة الذكر ؟ إن سببه قلة اكتراث الجمهور ، بل عودته إلى التأثر بالأدب الفيكتورى بعد نشوء أمة جديدة فى العالم الجديد لا تعانى المرارة السياسية التى تملكت سابقتها إبان حرب الاستقلال . لهذا توارى النابهون من الشعراء الأمريكيين يأساً وغمراً ، وانحط الشعر الأمريكي إجمالا فى ظلام من التقليد الأعمى إلى جانب الميوعة والاصطناع العاطنى . فغاب أثر ملفيل ووتمان واندثرت العناية الموقته باميلى وكنسون ، ولم يكن للتيارات الأدبية القوية إلا أثر سطحى ضئيل ، وأصبح وكنسون ، ولم يكن للتيارات الأدبية القوية إلا أثر سطحى ضئيل ، وأصبح الشعر الأمريكى على أحسن وجه محصوراً فى الشعر التعليمي والشعر الحلقي لطلبة المدارس ، مع بعض الآثار لبراينت ووتير ولونجفلو ، وجاءت محاكمة أوسكار المدارس ، مع بعض الآثار لبراينت ووتير ولونجفلو ، وجاءت محاكمة أوسكار والمد سنة ١٨٩٦ م . وما صحبها من فضائح قاضية على أى اهمام - ولو أنه كان ضئيلا - بالحركة الفنية الإنجليزية الحديثة ، ووقع رد الفعل ذاته فى انجلترا نفسها .

كانت الثقافة العامة فى الولايات المتحدة الأمريكية بمسهل هذا القرن ضحلة خرقاء ، ولكن كانت ثمة بقية من الحبور الحيوى وروح الريادة القديمة تحت ستار البهرج وحب الفخفخة الذى عم البلاد وجميع الطبقات بتأثير الرخاء ، وقد برهن على ذلك شغف الجمهور بالموسيق ووسائل التسلية التى لم تكن بعد قد أصبحت ذات صبغة تجارية أو آلية . صحيح أن صلات كثيرة بالتقاليد الريفية قد ضاعت ولكن الجمهور كان مستعداً للاستاع إلى فرق العزف وللاستمتاع بالهزليات الموسيقية والقود قيل والأوبريت والسيرك . وقد بقيت طاقة الشعر الريني أو الشعبى ( الذى يقابل مواويلنا وأزجالنا المصرية ) مفصولة عن الشعر التقليدى فى ذلك العهد فصلا تاماً للعامل الذوق ، وتستثنى من ذلك الأناشيد الموسيقية المسهاة « الروحانيات الزنجية » التي كان معترفاً بقيمتها الفنية حتى فى النصف

الأخير من القرن الماضي . ومع أن مارك توين Mark Twain وسواه بثوا الروح الشعبية في الأدب الأمريكي نظماً ونثراً إلا أن الشعر « الجدى » بني سائراً متغلغلا لا يأبه لذلك الابتداع ، وكان النثر أقرب إلى عوامل الخلق والابتكار من النظم، كما كان معنياً بتيارات الحياة الأمريكية و بكل مايتمخضعنه من عيوب شملت فساد الإدارة والظلم الاجتماعي وعقيدة التكالب على المنافع في عصر طغي فيه الاتساع الصناعي طغياناً قاسياً . وكان أقطاب النقد في العالم الأدبي ــ بدون استثناء تقريباً -- متصفين بالجبن الذي تقابله ضحولة معارفهم وتجاربهم للحياة ؛ حتى إن مارك توين فى شيخوخته غاص فى مرارة السخرية . وصار مقت الابتداع والتخوف منه مقترناً بقصر النظر والجمود ، وصار الابتكار الأدبى يعد أمراً سوقياً أو شيئاً غريباً شاذاً ، وازداد النزوع إلى الحجر والمراقبة كلما أخذ الابتكار يشق طريقه . ولم يكن الحكم على الأعمال الفنية في ذلك الوقت بمعيار الأخلاق والمادة مقصوراً على أمريكا بلكان له نظيره فى أوروبا أيضاً بتأثير حروب نابليون وما خلفته من آثار اجماعية واقتصادية بعيدة المدى . وقد نشأت طبقات مختلفة من النقاد والمتذوقين للأدب ، وصار أكثرها تمكناً طبقـــة البرجوازيين . وفي انجلترا لم ترتفع إلا أصوات قليلة بعد كولردج ضد تطبيق ٥ مثاليات الحشمة ١ على الفن والأدب . أما في فرنسا فقد اتجه القصصيون والشعراء من ستندال و بلزاك وبوديلير وفلوبير إلى تحليل ذلك الموقف الخانق بتبصر وقوة . وكان تبدل النفوذ السياسي مما ساعد على إبقاء تلك القوة حية في نفوس عدد من الأدباء الفرنسيين الذين عملوا على التمييز بين الأدب المبتكر الصادق والأدب المحتر الكاذب. وقد بقيت روح النقد الفرنسية الفعالة عاملا حاسماً في الفوز النهائي للحركة الإصطيقية ( الجمالية ) الحديثة بجميع ميادين الفن في القرن العشرين . وكان ما يعني البرجوازيين أمران : الراحة والتسلية ، فكان الأدب سلعة تجارية ، الأمر الذي انتبه له سانت بیف وکولردج ، مذ أنه استدرج أدباء عظیمی المواهب من وظيفتهم الطبيعية إلى الاستجابة إلى مطالب أولئك القوم ، ولم تصمد لهم إلا قلة ليس بينها مع الأسف الشاعر تنيسون ، فلم يكن غريباً إذن أن يتأثرهم كثيرون من الشعراء الأمريكيين الذين كانوا يعيشون وسط ثقافة فتية لا تزال إلى حد . محسوس استعارية الروح . وواضح أن كلا من الشعر الإنجليزي والشعر الأمريكي اشتركا عند مستهل القرن العشرين في الحاجة إلى اكتشاف طريق للحقيقة العاطفية والذهنية والواقعية لا يكون تحت تأثير رأى مذهبي أو تعصب مشوه أو « موضة » متقلبة . فكان البحث عن منابع جديدة خلقية وإصطيقية معاً يمكن أن تقاوم التأثير القاسي للمادية وضيق التفكير المحلى ، وكان التجديد فى قوات التخيل وكان التعبير المجدد عن القيم الإنسانية في اصطلاحات خيالية . وكانت الميادين الأولىلتحقيق ذلك فرنسا وإرلندا ، وقد تشربت أمريكا منهما في سرعة هذا البعث الأدبي الفني ، وإن ننس لا ننس تأثير بيتس الشاعر الإرلندي تأثيراً مباشراً على الشعر الأمريكي بعد سنة ١٩١٧ م . وكان جو المذاهب التأثري Impressionism هو السائد في فرنسا عند نهاية القرن التاسع عشر حين كان الرسام الفرنسي يشعر بالتحرر من أية ڤيود تربطه بالولاء للكنيسة أو للدولة ، وكان يرسم كما يشهى بعد أن بني زهاء خمسة قرون حاصراً براعته فى محاكاة الطبيعة فترك ذلك للكاميرا وراح فنه يزاوج بين العلم La Science واحتيال البصر مزاوجة جديدة ـ وصحب تنمية المذهب التأثري في التصوير ظهور حركة مماثلة في الموسيقي والأدب ومنــه الشعر حيث نشأت الرمزية Symbolism وحيث نجد زعيمها مالارمي واقفاً بينها وبين الموسيق ، وعلى يديه أخذ الشعر ينصرف عن المعانى المبسوطة كما انصرف الرسم عن « تمثيل » المرائى . وكما أن الشعراء الرمزيين الأولين استلهموا أو برات فاجر Wagner أصبح الموسيقيون يعتمدون في تآليفهم على الشعر. ولما كانت نزعة الأوروبيين أن يذيبوا الشكل في الفنون، و في الوقت ذاته أن يذيبوا فنــًا في آخر ، كان ذلك موَّذنا بالاهتمام بعالم اللاوعي ، وقد ازداد الاهتمام على كرّ الأعوام بعد انبلاج القرن العشرين. وظهر أمثال نيتشه واسترندبرج وإبسن من المؤافين وإدوارد ڤون هارتمان من الباحثين فأثروا تأثيراً بليغاً فى الأدب ومذاهبه ومقاييسه كما أثرت الفلسفة الحديثة فيما بعد بريادة برجسن كاشف الذاكرة واللاوعي .

وهكذا نجد تاريخ الشعر الأمريكي إذ ندرسه في السنين الخمسين الأخيرة في شطر منه تاريخ الاتصال بهذه المصادر الأوروبية للفكر والحياة ، ولو أن

تحقيق هذا الاتصال لم يكن سهلا إذكان يصحبه الامتعاض والسخرية ، وصارت منابع القوة الأدبية الأمريكية ذاتها يستمد منها بغزوات خارجية جانبية على معاقل جد محافظة لم يكن في الوسع تذليلها بالهجوم المباشر .

#### رجال الطليعة

كانت الصحافة الأمريكية مدرسة تدريبية للكثيرين منالأدباء في طليعتهم «مارك توين»، وبو ووتمان ، كما أن جهود ألفرد هارمزورث أطلعت في انجلترا « الديلي ميل » ( ١٨٩٦ م . ) «والديلي ميرور» (١٩٠٣ م . ) فنهجتا هذا النهج . ومن أبرز من أنجبتهم الصحافة الأمريكية فى مسهل القرن الحاضر ثيودور درايزر مؤلف قصة « الأخت كارى » التي كانت بمثابة ثورة في صراحتها الفذة ونقداتها اللاذعة وتصويرها الصادق حتى اضطر الناشر ذاته إلى سحبها من السوق إثر ظهورها في سنة ١٩٠٠ م . وكان هؤلاء الصحافيون مع الممثلين والموسيقيين نويات للتحرر الفكرى والفنى فى مدن الغرب ، وتألفت منهم مراكز بوهيمية تميزت على نظائرها فى أوروبا بنشاطها وقوتها ولونها المحلى . وكانت الهجرة إلى القسم الغربي من أمريكا نشيطة تشمل عناصر شيى فأغنى ذلك تلك الآداب المحلية التي ازدادت ثروتها بنسرب الموسيقي الزنجية إليها وقد راحت تزحف من الجنوب شمالاً .وجذبت هذه المراكز الحضرية الحرة نسبيًّا كتاباً وفنانين و موسيقيين وشواذ الأدباء وهواة مختلفي المواهب والخواص أيضاً ، فتأثر النابغون من الأدباء الأمريكيين في شي الجهات ــ دون استثناء تقريباً ــ بهذه المراكز البوهيمية الصادقة الاتجاهات والأحاسيس والتي كانت بمثابة ثورة على الثقافة التجارية الصناعية ، وكانت تلك البوهيمية على درجات وطبقات . ويعد جيمس جبون ( ۱۹۲۱ — ۱۸۲۰ ) James Gibbon Huneker عبقرية فى تلك البيئات، وكان قد بدأ حياته عازفاً على البيان ومعلماً ثم اتسعت دائرة ثقافته واهتمامه فعنى بالدرامة والرسم والفلسفة وعلى الأخص فلسفة نيتشه Nietsche وعنى بالنقد الأدبى فكان ناقداً مطلعاً دقيقاً صريحاً ، وشملت نقداته نيتشة وشو وإبسن وسترندبرج أو الحركة التأثرية فى التصوير الفرنسي ، وقدر أهمية المذهب الواقعي أو الحسى Realism في القصة ، وارتفع بفن النقد إلى مجال الخواطر الحية الإنسانية ، أى إلى لب الحياة بعد أن كان أسيراً للعاطفيات وللتقاليد الغبية ، وبارتفاعه بالنقد الأدبى نهض بالفنون جميعاً ، وفى مقدمتها الشعر .

وكانت الصحف الأمريكية تعنى بتوظيف الأدباء الموهوبين فى وظائف مراسلين خصوصيين ، ومن ألمع هو لاء كان ستيفن كرين Stephen Crane ( ١٨٧١ – ١٨٧١ م . ) الذى اشترك مراسلا خاصاً فى حربين وكان من الرواد بشعره الحر فى ديوانين أصدر أولهما سنة ١٨٩٥ م . باسم « الركاب السود » ، وأصدر الثانى سنة ١٨٩٩ م . باسم « الحرب شفيقة » . وكان ذا أسلوب أصيل وشاعرية مطبوعة فياضة تكشف عن مصادر للقوة فى الشعر الأمريكى ، وكان يصف نفسه بأنه تأثرى ويبدو أن إيمانه بالمذهب التأثرى غذاه اطلاعه على القضية التى رفعها الرسام الإنجليزى وستلر Whistler على الأديب الإنجليزى رصكن Ruskin واتصلت حياة كرين فنياً بحياة إميلى دكنسن السالفة الذكر رصكن ١٨٣١ م . ) التى نشرت مجموعة أشعارها بعد وفاتها بأربع سنوات فكان لها أثر فى نقاد ذلك العهد وشعرائه ومن بيتهم كرين . ولم يفت كرين أن يستوحى الأصباغ المحلية فى مكسيكو والشرق الأقصى ، كما أنه أسهم فى الحياة يستوحى الأصباغ المحلية فى مكسيكو والشرق الأقصى ، كما أنه أسهم فى الحياة الحضرية الزاهية المتألقة وتجاوب مع أدباء ممتازين أمثال هنرى جيمس وجوزيف كونراد ، ولما مات كرين فى الثامنة والعشرين كان فى صميم شهرته .

## نهج الحقيقة ونهج الشعور

خلافاً للحياة البوهيمية كان للشاعر الأمريكي في مستهل القرن العشرين موقف ثان معين على تنمية مواهب الشعر الأمريكي ، وهو موقف العزلة الكاملة تقريباً عن المجتمع التي قضت الظروف بها على الشاعر الأمريكي . إنها قصة الشخص الموهوب الذي حيل بينه وبين الاشتراك في حياة عصره بصورة من الصور ، ولم تكن بالقصة الجديدة في أمريكا . فكانت تلك العزلة في أحسن الظروف مكسبة الشخص التأمل النسي ، وفي أسوئها مؤدية إلى شذوذه .

ولدينا في سيرة الشاعر إدوين آرلنجنن روبنصن Edwin Arlington Robinson

( ١٨٦٩ – ١٩٣٥ م . ) موضوعاً للدرس على ضوء هــــذا الاعتبار . فقد ولد في قرية بجيرة بلدة جاردنر والتحق بجامعة هارفرد سنة ١٨٩١ م . وأمضى فيها سنتين . ومن سنة ١٨٩٣ م . إلى سنة ١٨٩٨ م . أرغمه الفقر ومركز أسرته المحزن على المعيشة في جاردنر ، معزولا عزلة تامة عن الأدب وعن الحياة الاجتماعية الطبيعية خلا الاتصال بصديق أو اثنين . فاضطر أن يوجه التفاته إلى شخصيات جيرانه، وكان كثيرون منهم فى مثل حالته وبعضهم فى حالة أسوأ . كان نزاعاً إلى الأدب الواقعي وتأثر بزو لا Zola وكراب Crabbe وكبلنج Kipling ولكنه في النهـاية أبدع أسلوباً خاصاً به وأخرج في سنة ١٨٩٦ م . على نفقته الخاصة ديواناً صغيراً باسم «العباب والليلة السابقة» . وفي السنة الثالثة أصدر ديوان ﴿ أطفال الليل ﴾ الذي يعد أحد المحاور التي حولت الشعر الأمريكي من العاطفية الرخيصة التي شاعت في القرن التاسع عشر إلى الحقيقة والصدق النفساني فجلا شخصيات منوعة كانت لولاه تحتقر وتهمل ولكنه عرف عناءها وشذوذها وهمومها فصورها كجزء من الإنسانية يؤبه له ، وهكذا تميزشعره بموضوعات تميزه بأساليبه وإبداعه ، كما تألق بطرائف من الذكاء والأصباغ الخاصة بنيوإنجلند . وتوجه إلى نيويورك في سنة ١٨٩٧ م . فارتمى على الفور فى أحضان البوهيمية ، وهو ذلك الأعزل الحساس ، فاجتذب إليه ــككثيرين من أمثاله ـــ مناقضيه الغريبي الأشكال ، وبتأثيرهم السيىء انغمس في الشراب و تعرض للنصب والاحتيال ثم للفقر المدقع إلى أن علم به الرئيس الأسبق ثيودور روزڤلت فأنقذه بوظيفة في إدارة الجمارك ومهد لنجاحه فيما بعد . وبتي تفاعل روبنصن للحوادث واستنتاجاته الخاصة بالحياة الإنسانية ومآلها تعتمد على المثالية التي تعلق بها في صباه مضافاً إليها شيء من اللاأدرية البسيطة ومن الرواقية ، وجاءت مطولاته الشعرية فيما بعد عميقة الرمزية دالة على غموض نفسه وقد سترت دقائق لغته مكنونات نفسه ؛ إذ لم تكن تلك الرموز للحياة الإنسانية بل للخوف والحيرة واليأس المستولية عليه . لقد كان روبنصن بتكوينه نهاية لإنجاب المدنية الحضرية فى نيوإنجلند، فكان شبيهاً فى ذلك بإمرصن وثورو وإملى دكنسون، بعكس روبرت فرست الذي صور في شعره ساكن الريف في نيوإنجلند كما تقمص شخصيته وحياته.

ولا بد لنا من القول بأنه على الرغم من إسهام روبنصن في إعلاء شأن. الحقيقة الشعرية قانه لم يصنع في زمنه إلا قليلا لبعث حرارة الإحساس في الشعر ويبدو الآن أن هذه المهمة قامت بها الشواعر الأمريكيات وحدهن ، فكان شعرهن قويرًا كما كان حارًا ودقيقاً ، والمرأة بطبيعتها ملهمة الشعور وثيقة الصلة بصميم الحياة، ومطامح النساء الشاعرات لا حدود لها، وقد و جدن في الشعر والفن متنفساً لهن ، وكان تصويرهن للعواطف الشعبية وتقلباتها آية في الدقة . وعندما صدر كتاب « شواعر أمريكا » لأول مرة كان فيه الكثير من الشعر القاتم عن الموت ثم عن الورع والتظاهر بالتقوى . وفى طبعة تالية صدرت فى الربع الأخير من القرن الماضي تجلت في ذلك الكتاب الممثل لنماذج الشعر النسائي الأمريكي نجد تبدلاً في الأساليب والموضوعات و نرى الشعر النسائي الأمريكي بعد الحرب الأهلية الأمريكية أكثر حرارة وأخف روحاً . وأهم تبدل كان فى كيفية معالجة الحب بين الجنسين . وكان للشاعرة إيلاهويلر ويلكوكس فضل السبق في تناولها الصريح الذي تمثل بديوانها الموسوم و قصائد الشهوة ، المنشور سنة ١٨٨٦ م . فما جاءت سنة ١٩٠٠ م . إلا وظهرت مدرسة نسائية جريئة من الشاعرات نسجت على منوالها . وممن هن جديرات بالذكر الشاعرة ليزيت وودورث ريس Lizette Woodworth Reese الرومانسية الرشسيقة المبدعة التي حافظ شعرها على جمال فنها حتى وفاتها سنة ١٩٣٥ م . ، ثم الشاعرة لويز ايموجن جيني ( ١٨٦١ – ١٩٢٠ م . ) التي كانت آفاقها الدرامية أفسح من آفاق زميلها سالفة الذكر ، وكانت تنظم بأسلوب قوى كان الماهد لمن أتين بعدها من شواعر اتصف شعرهن بطابع الشعراء الرجال ، وكان شعراً سلساً مطبوعاً . ولا بد لنا من العودة إلى الشاعرة إملى دكنسن ( ١٨٣٠ – ١٨٨٦ م . ) التي صدر ديوانها بعد وفاتها ( سنة ١٨٩٠ م . ) فكان ناجحاً أى نجاح إذ ظهرت ست طبعات منه فى ستبة أسابيع ولو أنها لم تقدر فى حياتها . وعلى شعرها تبدو مسحة الطفولة كما تكمن خلفه روح الأناشيد الدينية . ويتجلى فى نظيم هؤلاء الشواعر النضارة والإخلاص العاطني والسداد في التعبير حتى قبل بزوغ القرن العشرين ، ثم التحرر من القيود والعادات المحافظة التي كانت مفروضة عليهن تمشياً مع حركة التحرر السياسي . ولكن النساء تمكن حيى قبل هذا التحرر السياسي من إبراز شخصياتهن

-

فى الشعر والفن ، وتقدمن بحريات جديدة أبدعنها فى عوالم من العاطفة والحيال لا سلطان عليها للرجال ، ولئن بدأن كهاويات ضعيفات فقد انتهين بقوة الخبيرات الضليعات بأساليب أهل الفن .

# بداية الفتح (١٩٠٠ - ١٩١٢ م.)

إن السنوات العشر الأولى من القرن العشرين ذات أهمية خاصة بالنسبة لترعرع الفنون الأمريكية للاعتبارات الآتية :

- (١) كانت العهد الذي بزغت فيه الواقعية نهائياً في القصة وفي الرسم.
- (۲) ابتدعت العبقرية الأمريكية الآلات التي بدلت جميع نواحي الحياة الأمريكية.
- (٣) كان العهد الأخير لأى فاصل واسع ولأى تأخر زمنى ما بين الفنين
   الأوروبى والأمريكى ولطرائق التفكير ونحوها .
- (٤) وأخيراً بدأ النقد الأمريكي يتجه إلىمعالجة حقائق الحضارة الأمريكية سواء في الإدارة أو الفنون أو الآداب .

وكان من بقايا العهد الماضى النزمت الخلق ، وهذا أثر فى الجراءة الأدبية والابتداع الأدبى . وكانت الثقافة الأدبية المدرسية لا تعدو السير وولتر سكوت وتنيسون، ويقول ت . س . إليوت إنه لا يذكر شاعراً إنجليزياً حيثًا فى زمنه اعتنى به تعليميثًا . ولكن فى الوقت ذاته بدأ الفن المسرحى فى الازدهار فكان إبسن يمثل عام ١٩٠٧ م . وكانت أوبرا المترو پوليتان فى أوج عصرها الذهبى ، وكانت الراقصات الأمريكيات النابغات ، مثيلات ايزادورا دنكان وروث سانت دنيس ، تنشرن فكرة جديدة عن الحرية فى أمريكا وأوروبا ، وظهر ألفرد ستيجليز عميداً للتصوير فى أمريكا، كما ظهر المصورون الواقعيون فى فيلادلفيا أمثال جون سلون وجورج لوكس وجلاكنز ، وظهرت فى المجلات الأمريكية نفحات شي تدل على الابتداع والنقد المفيد والبحث القيم المنوع .

وكان الشعر في المجلات مجرد مادة لملء الفراغ فيها ، فإذا به يرقى على أيدى شعراء الشباب في جامعة هارفارد ، وكان هنرى آدمز صديقهم وسانتايانا معلمهم ، وكذلك كان روبرت مورس لوثيت الأديب الحر بين معلميهم . وبين هو الشماع كان وليم ڤون مودى William Vaughan Moody الشاعر الوطنى المتطرف وإن لم يكن أصيلا فى فنه كغيره، ومثله جورج كابوت لودج George Cabot Lodge الذي كان متأثراً بتنيسون ولم يكن كذلك ترمبل ستكنى Trumbull Stickney الذي كان آية في الذكاء والألمعية، وقد نشرت له مجموعة شعر متفوق سنة ١٩٠٥ م . بعد و فاته بعام، وشعره أصيل باهر . وعلى الرغم من عدم ثورته على الطرائق الاتباعية فشعره ذو نفحات جديدة لامعة ، وهو في عهده بحق الشاعر الأمريكي الإنساني الذي شغل بالقضايا ذاتها الى استرعت انتباه هنرى جيمس Henry James فيما بعد . وقد توفى لودج سنة ١٩٠٩ م . ومودى سنة ١٩١٠ م . وكان على صلة فى نيويورك بروبنصن وبطائفة من شعراء الشباب . وكان من أصدقاء روبنصن الشاعر ردجلي تورنس Ridgeley Torrence من زينيا بولاية أوهايو، وصار هذا علماً للمسرح الدرامي الزنجي، كما أن مثاليته وحنينه الوطني الموسيقي كانا ذا شأن في زمنه . وآخذت ماكانت تدعى بالمجلات الصغيرة تعنى بالأدب الجديد، وكان للأديب ولارد هنتنجتون رایت Willard Huntington Wright الذی کان معنیآ حينئذ بالتأثيرات الفرنسية في التصوير تأثير بالغ في شعراء الشباب، كما كان لتلك المجلات التي راحت تنشر للأدباء والشعراء المجددين أمثال د . ه . لورنس وثيودور درايزر وإزرا پاوند وسواهم من أدباء أوروبيين لم يسمع بهم من قبل فى أمريكا ، وراحت حركة الإصلاح والتقدم تكتسح البلاد . وكان بين الأدباء الطليقين الجريئين طمسن وهونكر وبين النقاد المصلحين منكن الذى دعا بحماسة للاطلاع على الأدب العالمي وعلى الأخص مع زميله ناثان في مجلة ر ذی سمارت ست ، .

# البعث الأمريكي ( ١٩١٢ – ١٩١٧ م . )

يعتبر عام ١٩١٧ م. مبدأ الحركة الحقيقية المنظمة لتكوين شعر أمريكي جديد حيا شرعت هاربيت مونرو تصدر مجلة الشعر الأمريكية Poetry عن مدينة شيكاجو ، وقد جذبت إليها دافيسون فك Davison Ficke ووليم فون مودى و هلن ضدل Helen Dudley وإزرا پاوند لايمريكي وقد ولد في إداهو سنة ١٨٨٥ م. – مقيا حينئذ في لندن منذ سنوات ، إذ قصدها لتجربة حظه بعد إخفاقه في أمريكا ، مارًا بالبندقية التي أنفق فيها زمناً وكان في فقر مدقع . كان عبقرياً وكان أنبغ من موهلات سنه حيا كان متتلمذاً بجامعة بنسلفانيا ، وكان جد ميال إلى الأدب المقارن ودراسته . وعن لندن صدر له ديوانان سنة ١٩٠٩ م . نالا تقريظاً من الصحافة وفيها اتصل بعدد من الأدباء والفنانين . وكان أسلوب شاعرنا في السابعة والعشرين غير ناضج بل أقرب إلى التفكك والمخالفة للذوق الموسيقي المألوف مما أصلحه من فيا بعد .

وظهرت في أمريكا عام ١٩١٣م. أول قصيدة إيما جستية Imagist في العدد الثانى من مجلة الشعروهي من نظم الشاعر رتشارد ألدنجتن Richard Aldington الذي تزوج في ابعد من الأديبة هلدا دولتل . Hilda Doolitle وعرفت الآنسة مو نرومؤ سسة مجلة والشعر ، جماعة الإيما بحست Imagistes بأنهم جماعة مخلصة تدأب في تجاريبها بالنظم الحر عاملة لتبلغ في الإنجليزية مثلما عرفه مالرمي وأتباعه في الفرنسية من الاحتيالات على محط الغنم . وهكذا تحقق الاتصال بالشعراء الرمزيين الفرنسيين في بدء الحركه الإيما جستيه .

ونعود إلى إزرا پاوند Ezra Pound فنلاحظ أنه كان فى شعره الأول متأثراً بالشاعر برواننج وكان ممتلئاً بألفاظ عتيقة أوميتة . وقد اتسغت تدريجياً دائرة أصحابه فى لندن وكان من بينهم الأديبة هلدا السالفة الذكر ، والناقد الفنى ت . إ . هيولم T.E. Hulme الذي كان محسوس الأثر فى تلك الجماعة

وقد نشر له ياوند عدداً من قصائده ذات النظم الحر . كذلك نشأت صور من النظم الشرقي يرجع بعضها إلى التأثر بما نشرته جودث جوتييه Judith Gautier بالفرنسية من ترجمة للشعر الصيني . وإذ اختير پاوند منفذاً أدبياً لوصية المستشرق الأمريكي إرنست فنللوزا الذي توفى سنة ١٩٠٨ م . فقد أعطاه ذلك فرصة للاطلاع على مجموعة جد نفيسة من ترجمات الشعر الصيني والياباني، وكذلك على ترجمات للدرامة الصينية واليابانية وملاحظات عليها . ولم يكن أثر الرمزيين الفرنسيين في ذلك الوقت بالغاً ، ولكنه قوى فيما بعد . ولكن منذ سنة ١٩١٢ م أخذ فن الايماجستيين يظهر في شعر ياوند . وقد تعلم وأصحابه من الشعراء والنقاد الفرنسيين المعاصرين أن الشعر الحر يتطلب من المسئولية النقدية المنتظرة من الشاعر نفسه نحو آثاره مثلما يتطلبه الشعر المعتاد ، وأن الشعر الحر يجب تنزيهه بكل تحايل فني ممكن عن إحداث الملل وعن النرهل ، وأن الابتعاد عن الأوزان المألوفة ليس معناه إنشاء قطع من النثر الملفوف وتسميتها نظماً حراً . كان إذن هذا الإصرار المبكر على أوضاع الشعر الحر ، وكان إسهام پاوند والإيماجستيين في وضع مقاييس شعرية حرة منذ عهد مبكر ، وقد كان إسهاماً عظيم الأثر . وأدى استمرار پاوند بتجاريبه فى النظم الحر إلى خلق طراز من الشعر الحر جامع بين الليونة والمتانة وقوة الأسر، ومنزه عن الاسترخاء والميوعة . وكان للإ بماجستين أسلوبهم المركز البديع وعنايتهم بالموضوع وابتعادهم عن الحشو والنرثرة وخلط الحيرة، فتجلى بيانهم الصافى وتميز شعرهم بالنسبة إلى ما اعتادتالمجلات نشره . ولما عاد الذوق الأدبى إلى إيثار الأوزانُ المألوفة في سنة ١٩٢٠ م . ، بفضل التعاون ما بين پاوند و إليوت ، كانت سنوات تجربة الشعر الحر قد انتهت به إلى أوضاع محترمة في اللغة الإنجليزية ، وأصبح الشعر في هذه اللغة مرة أخرى قادراً على أن يتناول بحرية أي موقف إنساني، وأن يتسع بآفاقه لما يناسب الثقافات العالية حيث للذهن كما للروح نصيب من التأثير، وحيث لا تحصر الموضوعات والطرائق ، وحيث للشعر مقامه كفن إنسانى لا مجرد زخرف للصالون .

كانت السنين الأولى لمجلة الشعر مثيرة ، إذ عرف باوند الشاعر ييتس في كانت السنين الأولى لمجلة الشعر منشئة المجلة ، كما قدم إليها ترجمات Yeats

شعر تاجور عن البنجالية ، وأخذت تتجلى مزايا الشعر الأمريكي التي كانت محجوبة ، كما أن خصائص أمريكية معينة بدأ يعبر عنها شعراً ، وبسرعة تكاد لا تصدق توطد للشعر الأمريكي أساس جديد . وأول هذه الحصائص الإحياء الديني في الشعر ، وأول آثاره القيمة قصيدة قاشل لندسي Vachel Lindsey الديني في الشعر ، وأول آثاره القيمة قصيدة قاشل لندسي ١٩١٣ م . ) ، وكان هذا الشعور الديني الفني متأصلا في دم لندسي ، كما كان شغفه أن يبشر « بانجيل الجيمال » جائلا في الريف سنين بعد عام ١٩٠٧ م . وكان يبيع نشرة شعرية يعيش من دخلها عنوانها « قواف لقاء خبز » ، وهمه أن ينشر الحق والفن والسرور في المناطق الريفية ، وقد زاوج ببراعة في شعره ما بين الأغاني الشعبية والأناشيد وأحيا أبطالها ، وكان رائداً عظيما في هذا المجال ، ولم ينافس تعلقه بهذا الموضوع وأحيا أبطالها ، وكان رائداً عظيما في هذا المجال ، ولم ينافس تعلقه بهذا الموضوع وكان تحرر شعره قائماً على استيعابه روح الأناشيد الشعبية أكثر من ابتكاره وكان تحرر شعره قائماً على استيعابه روح الأناشيد الشعبية أكثر من ابتكاره الأدبى ، وجاءت و فاته منتحراً سنة ١٩٣١ م . خسارة للشعر الأمريكي .

وكان بين شعراء ذلك العهد إدجار لى ماسترز Edgar Lee Masters الذى كان يكبر لندسى بعشر سنين ، وكان محامياً بمدينة شيكاجو ، ففتح باباً آخر بشعره الحر لاكتناه شوون الحياة الأمريكية . وجاء شعره مفعماً باليأس والحزن لضياع كثير من الميوعة الإنسانية والآمال الإنسانية ، ومصبوغاً بذكرياته الشخصية ، وقد لاقى شعره رواجاً كبيراً .

وثمة شاعر قدير آخر ينتسب كالشاعرين السابقين إلى الوسط الغربي الأمريكي وإن اختلف أساسياً عنهما تماماً ؛ وهو كارل ساندبرج Carl Sandburgh الذي ولد عام ١٨٧٨ م . بمدينة جالسبرج في ولاية إلينوي من والدين سويديي الأصل هاجرا إلى أمريكا . وكان يشتغل في صباه عاملا بائعاً ثم صحافياً ، وفي سنة ١٩٠٤ م أصدر كراسة تحتوى على اثنتين وعشرين قصيدة . ثم نشر بعد عشر سنين في مجلة الشعر مجموعة من الشعر الحر بعنوان « قصائد شيكاجو » وهي بمثابة مزيج من واقعية وتمان والصوفية السويدية . وخلافاً لكل من لندسي

وماسترز لم يتحاش ساندبرج استعال اللغة العامية الخشنة في حواره كما أنه ضمتن قصائده أوصافاً للحياة الصناعية ، إلى جانب قصائده التي تناولت مزارع الغرب الأمريكي (سنة ١٩١٨ م.) ونجد في شعره بالتناوب الامبر شنازم والنزعة الهير ويكية ، واهتم لندسي بثروة الأناشيد الشعبية إلى حد الاغراق الذي عيب عليه . ومهما يكن من شيء فقيمة كارل ساندبرج المثالية هي في احتفائه بالقوى الكامنة في الفرد الاعتيادي ، وفي اعترافه بالفضائل الإنسانية الحالدة التي يكتنفها التبديد والفوضي والعنف . وقد عيبت عليه النزعة الصحافية في بعض شعره بقصد التأثير في الجماهير التي اشتد شغفها به ، و عد شعره الأول أفضل شعره وأوفره إخلاصاً .

ونشأت حريات جديدة فى اختيار الموضوعات وكيفية تناولها الفنى فساعد كل ذلك على اتساع أفق الشعر الأمريكى . كان الأمريكيون قد شرعوا دون تدرج فى إبداع شعر تأثرى حر ، أى قوامه الامبرشنازم ، ولكن لاجذور له . وكان لا بد من هذه الجذور لربط التقليد بالإبداع كما فعل الشعراء الإيماجستيون حتى يكون البعث الشعرى الأمريكى سليا . فجاء ظهور الشاعر روبرت فروست مكون البعث الشعرى الأمريكى سليا . فجاء ظهور الشاعر روبرت فروست أصيلا بدرجة مكنت لزيادة الاتساع والتنويع فى مشاهد الشعر الأمريكى .

ولد روبرت فروست بسان فرنسسكو سنة ١٨٧٥م. وأصدر ديوانه الأول عن مدينة لندن سنة ١٩١٣م. وقد قصد إليها لتجربة حظه بعد إخفاقه في نيل أية حظوة لدى عررى المجلات الأمريكية. وإذ وجد هناك اتصل بشعراء المدرسة المحورجية سنسبة إلى عهد الملك جورج الحامس وتألفت بينه وبينهم صداقة ؛ كما تلاقي والشاعر باوند الذي ترك أثراً طيباً في نفسه. وأشعار فروست الأولى بسيطة ذات فتنة لا تعمل فيها ، وتبدو أنها نظمت طبيعياً دون جهد كأنها الأنفاس الطبيعية . ومن البداية ظهر فروست على نقيض الشاعر روبنصن (وكلاهما عاش ونظم في جو نيو إنجلاند) من حيث إن الأول كان أقل عناية بالأدب الحالص وأكثر عناية بالتربة . أجل ، كان فروست مشغوفاً بالطبيعة سمشغوفاً بالطبيعة والإيقاع مشغوفاً بالحركة والإيقاع

اللذين يصحبان جهد الإنسان فى الزراعة بذراً وحصاداً بالتناوب. وفى شعره الكثير من العطف الإنسانى ودلائل الفرار من التأمل فى الشرور التى تكتنف جهود الإنسان. وله شعر رائع من الأدب المحلى الوصنى، كما نجد فى ديوانه الموسوم اشهال بوسطن المطبوع فى لندن سنة ١٩١٤ م. وقد هتف له الأمريكيون كمثال أعلى للأدب الواقعى الذى لم يجد بمثله فيا بعد. وفى شعره المتأخر نجده يقف موقف الفيلسوف الاجهاعى. وموقفه غالباً موقف قدرى على مبدأ اليكن ما يكون ٥ ، متحاشياً المشجيات الخيفة ، واقفاً الموقف السلبى الرافض بدل الإيجابى المبشر. محاشياً المشجيات الخيفة ، واقفاً الموقف السلبى الرافض بدل الإيجابى المبشر. ومهما يكن من شيء فهو علم شامخ من أعلام الشعر الأمريكي الحديث ، وطابعه واقعى غنائى قبل التنبؤ والحكمة . وهو كعلم ومزارع وشاعر قد وفق إلى تكوين مزاج شعرى لنفسه كان جذاباً للطبقة الوسطى ، واقتصرت دعوته على الفضائل البسيطة وعلى الأفكار السهلة الفهم . وآخر ما عنى به كان الحكمة الحالدة التى أقبل عليها الجميع وارتضوها كما ارتضاها الشاعر نفسه ، ونلمح من هذا الشعر الأخير أنه يعرف أكثر مما يريد أن يصرح ، وأنه ترك آراءه تقضى هذا الشعر الأخير أنه يعرف أكثر مما يريد أن يصرح ، وأنه ترك آراءه تقضى عقريباً على رؤاه .

## الشعر الحر والرواد (۱۹۱۳ – ۱۹۱۸ م.)

تطور الشعر الأمريكي بسرعة في الفترة ما بين ١٩١٤ م. وأبريل سنة ١٩١٧ م. (حينا اشتركت أمريكا في الحرب العالمية الأولى) فنشأت مدارس ومذاهب شعرية . فأولا أصبح الشعر الحر حركة مستقلة سرعان ما انقسمت إلى مظاهر أصولية مقررة وأخرى شعبية . وثانياً وقع انقسام في جميع الميادين ما بين التعابير الشعرية التقليدية والتعابير التجريبية ، وكان للشاعر پاوند نصيب ملحوظ في كل هذا . اجتمع پاوند بإيمي لول Amy Lowell في لندن سنة ١٩١٣ ، وهي أمريكية كذلك من أسرة عريقة في نيوإنجلند وشقيقة أبوت لورنس لول الذي كان حينئذ مديراً لجامعة هارفارد . وقد أصدرت ديوانها الأول الموسوم «قبة ذات زجاج ملون كثير » في سنة ١٩١٢ م . جامعاً لشعر عاطني على نسق تنيسون وكيتس ، ثم أصدرت في سنة ١٩١٤ م . بعد اختلاطها على نسق تنيسون وكيتس ، ثم أصدرت في سنة ١٩١٤ م . بعد اختلاطها

بالإيماجستيين ديواناً عنوانه وشفرات سيف وبذور خشخاش. فجاء جد مختلف عن ديوانهـــا الأول طريقة وموضوعاً . وراح النـــاشر يعلن عنها أنها زعيمة الإيماجستيين، ووضعها على رأسالجماعة التي انتظمت ييتس وفورد مادوكس فورد و پاوند نفسه ، وقد اعترض پاوند على هذا الزعم وراح يفسر بأن «الإيماجزم» تنهض على قلب من الصياغة الواجبة الاحترام؛ وإلا جاء البعث الشعرى الأمريكي تعبيراً مشوشاً من التجربة والعاطفة لا صلة له بالنظم الأساسية للفن. ولكن الشاعرة الآنسة لول لم تعبأ بالاعتراض، لا منه ولا من إليوتوسواهما، وسارت قدماً في بهجها مبتدعة نظمها الحر الخاص. وكماكان پاوند مصيباً في تحاشي الفوضي والابتذال كانت الروح الفنية السائدة تتطلب الطلاقة فى التجربة لكل شيء هدماً وبناء . وكان الأمر كذلك في فرنسا من بعد سنة ١٨٧٠ م . حينما راح رامبو Rimbaud يشطر الحركة الشعرية إلى اتباعية وابتداعية ، وبعد ماكانت الثورتان الرومانسية والبرناسية ترميان إلى الفتح والتنظيم والحرية المحدودة جاءت الرمزية بمذهب الثورة غير المحدودة . وجاء شعر الابتكار التجريبي في أمريكا غير مرتبط بسوابق، فراح الشعراء الأمريكيون يلتفتون إلى التطور الأوربى قبل الحرب ليتخذوا منه سناداً لهم ، وكانت قد ظهرت روح جديدة فى التصوير الفرنسى وفى الشعر الفرنسي ، وهي ــ إذا ما قورنت بالأميرشنزم ــ كانت أمنن وأوفى في النزعة التقليدية وأعظم تجرداً وأوفى فى أصباغها البدائية التي كانت دخيلة وعنيفة معاً ، وهذا ما تجلى فى معرض أشياع الكوبزم بباريز سنة ١٩٠٥ م. الذين استلهموا سيزان وفان جوج وجوجان ، وهو الوقت الذى أخذ فيه الرسامون الفرنسيون يعنون بالفن الإفريقي البدائي . وظهر أنصار التأثيرية Post-impress IonIsm والتكعيبية Cubism » بينهم كما تجلت في فرنسا وانجلترا جهود سرجي دياجليف ( ۱۸۷۲ – ۱۹۲۹ م . ) زعيم الباليه الروسي ، وأثر التصوير الروسي والموسيقي الروسية ومبتدعات سترافنسكي ونيجنسكي في الباليه ، ولئن قوبل معظمها بالنقد المرير، بل والسخرية، فانها تركت أثرها العميق منذسنة ١٩١١م. في الفنون الأمريكية ، ومن أبرز العوامل فرقة الباليه الروسي المدعوة « أرموري شو » فى سنة ١٩١٥ . وفى الناحية الشعرية ظهرت روح المودرنزم المتناهية بالأعداد الأولى من مجلة « ذى لتل رفيو » التي كانت تصدر عن مدينة شيكاجو برياسة

مارجريت أندرسن التي وصفتها بأنها « مجلة تؤمن بالحياة من أجل الفن ، وتؤمن بالفرد قبل الشعب الناقص . إنها مجلة محررة لأناس أذكياء يشعرون وفلسفتهم الأناركزم التطبيقية وسياستها الرغبة فى بهاء الحياة » . وكانت أهمية الرواد ، وكان لمدينة شيكاجو الحظ في الجمع بينهـــا كمجلة رائدة وبين مجلة الشـــعر كمجلة محافظة . ثم ظهرت فى نيويورك مجلة أخرى تقدمية باسم « الآخرون » Others برياسة ألفرد كريمبورج ، وقد عنيت بشعراء مبدعين لم تهتم بهم الآنسة مونرو المحافظة صاحبة مجلة الشعر . وبين أولئك الشعراء النزاعين إلىالتجربة والابتكار كانت ماريان مور ووليم كارلوس وليمز ومينا لوى وولاس ستيفنز . ومع أن هذه المجلة توقفت عن الصدور في سنة ١٩١٩ ، إلا أن تأثيرها لم يضع فيما بعد، بل اتسع . وعلىالرغم من أن كثيراً مماكان ينشر في ذلك الحين كان طابعه المحاكاة إلا أن الابتداع الفني الأمريكي استمر في طريقه ، وهو ابتداع غير محصور في طراز معين مذ أن الشعب الأمريكي مؤلف من عناصر متعددة ذات أذواق متعددة . وكان ظهور الشاعرة الأصيلة المبدعة جرترود ستاين Gertrude Stein ، وصدور ديوانها الأول في سنة ١٩١٤ م . باسم « أزرار رقيقة » حادثاً هاماً فى الشعر الأمريكي . كانت هذه الشاعرة الذكية الرشيقة صديقة لجماعة من الرسامين التقدميين في باريز على رأسهم بيكاسو وجوان جريس ، فتأثر شعرها بطابعهم الفني وأثر في الشعراء التجريبيين بأمريكا ومنهم الرمزيون الذين كانوا ينظمون بحكم الفطرة والغريزة، لا اعتماداً على قواعد معينة .

وظهر فى ذلك العهد ثلاثة شعراء مبدعين نابغين هم ولاس ستيفنز Wallace Stevens ، وماريان مور Marianne Moore ووليم كارلوس وليمز William Carlos Williams ، والأخير كان ذا صلة خاصة بأرزا پاوند وهلدا دولتل ، إذ كان ثلاثهم طلبة معاً فى جامعة بنسلفانيا . وقد ظهر الديوان الأول لوليمز فى سنة ١٩٠٩ وتبعه آخر فى سنة ١٩١٣ وكان شعره الأول متسماً بالصياغة الليريكية الاتباعية التى انصرف عنها فيها بعد، ولكن طابعه الموسيقى الجميل بتى ملازماً الجديد من شعره . وكان يستمد موضوعاته ولكن طابعه الموسيقى الجميل بتى ملازماً الجديد من شعره . وكان يستمد موضوعاته مراسات

الشعرية من شؤون الحياة اليومية ، وكان شعره الحر منزها دائماً عن أية مسحة آلية ، وكان صريحاً إنسانياً عميق الإحساس بمآسى الحياة . وأما الشاعر والاس ستيفنز فقد كان منذ فجر حياته الأدبية وثيق الصلة بالمذهب التأثيرى وبالمثاليات الجمالية ، وظهر ديوانه الأول سنة ١٩١٤م . واتصل فترة قصيرة بالأدباءالبوهيميين ، ثم بندوة ميبل لودج التي كانت ترعى أهل الفن ثم بجماعة كريمبورج الأدبية إلى أن انتقل إلى مدينة هارتفورد . وكان شعره الأول يتميز بمظاهر البذخ والجمال المستمدة من ماضيه ، واستمرت قوة إحساسه البرامي الشعرى وبراعته اللغوية البيانية في غير حذلقة وتمكنه من الألوان التي يصبغ بها شعره معياراً لصلاته برجال المذهب التأثيري . وقد بقيت آثار وليز وستيفنز بعيدة الأثر في الإبداع برجال المذهب التأثيري . وقد بقيت آثار وليز وستيفنز بعيدة الأثر في الإبداع فهي شخصية الآلفية ماريان مور التي جمعت بين الشاعرة الطبيعية والفيلسوفة فهي شخصية الآلسة ماريان مور التي جمعت بين الشاعرة الطبيعية والفيلسوفة الماثورة في شعرها مزجاً بارعاً . وظهر ديوانها الأول في لندن سنة ١٩٢١ م . المأثورة في شعرها مزجاً بارعاً . وظهر ديوانها الأول في لندن سنة ١٩٢١ م . ولا يفوتنا أن نذكر أثر ياوند مرة أخرى في الحركة الشعرية النسائية بلندن في علات شي وعمله على إحياء روح النقد الأدبي السليم والابتداع الشعرى في انجلترا .

# ما بعد الحرب العالمية الأولى (١٩١٧ – ١٩٣٠ م.)

جاء العقد الأول من السنين بعد الحرب العالمية الأولى مهيئاً إمكانيات أوفى للفنون الأمريكية، وقاضياً أكثر من ذى قبل على عوامل الضغط الاجتماعى والحلقى . وكانت هذه الحرية الإصطيقية ، الذوقية الحمالية الجديدة ، جزءاً من الحرية الحلقية الجديدة . أجل ، تخلصت أمريكا فجأة من مجموعة من الآراء الجائرة البالية التى كانت متحكمة فيها . وسرت فى الطبقة الوسطى روح بوهيمية عامة نزاعة إلى المعرفة العامة . وبدت الحاجة إلى عاملين مهمين :

اولهما الحاجة إلى النقد الأدبى بعد أن كانت العناية موجهة إلى الإنتاج فحسب. وكان هذا النقد في بدايته متأثراً بالاعتبارات الاجتباعية والمادية

التي لا يمكن أن ينهض عليها ذوق جمالي سمح عميق. ولا أدل على فساد الارتباط بين العوامل الاجتماعية ودوافع الفن من انهيار مجلة الفنون السبعة The Seven Arts التي أخذت بذلك الارتباط عند إنشائها سنة ١٩١٦ م. وكان مؤسسوها جيمس أوبنهام ووالدو فرانك وفان وك بروكس ، فلم تعبأ باستقلال الشعر وماتت بتأثير ظروف الحرب.

٢ : وأما العامل الثانى فهو التخلص من التعصب والرقابة، وهذا استدعى
 كفاحاً طويلا احتاجت إليه القصة أكثر من الشعر، كما استدعى تآزراً محكماً
 حازماً ما بين الكتاب والمحررين والمفكرين عامة، وقد كان لهم منكن زعيما قوياً.

كان اشتراك أمريكا في الحرب معرقلا التعبير الصريح عن الآراء . وفي انجلترا عام ١٩١٤ م . ظهرت رومانسية جديدة في الشعر بظهور سونيتات روبرت بروك الذي كان في عداد الشعراء الجورجيين ، ولو أن موهبته الفنية تجلت باستقلالها في اختيار مادته الشعرية وفي كيفية معالجتها . ومع ذلك شغل هذا الأديب المثالي الموهوب بشعر الحرب بروح متجانسة معروح كبلنج ، وكانت وفاته مأساة ، ولم يعش ذلك الطراز من الشعر طويلا ؛ فقد ظهر سيجفريد ساسون وولفرد أوين وإدموند بلندن وغيرهم ممن قضوا بآثارهم التراجيدية الواقعية على تلك النزعة . وفي الولايات المتحدة الأمريكية ظهر بوفرة شعر الحرب مدة من الزمن ، وحتى مجلة (الشعر) أفسحت الحجال له .

وانتقل تيار الحوادث الأدبية إلى انجلترا ، فقد كانت السنوات التي قبل الحرب مباشرة ثم سنوات الحرب هي تلك السنين التي بلغت فيها غايتها المسترعية مواهب الشاعر إزرا پاوند الناضجة المنظمة . وكان تعاونه مع ييتس في خلال السنين ١٩١٧ – ١٩١٦ م . ذا فائدة مزدوجة لهما ، كما عاد نفعه على الشعر الأمريكي الحديث فضلا عن الشعر الإنجليزي عامة . وفي سنة ١٩١٤ م وقف پاوند على مواهب مواطنه الأمريكي إليوت حياكان يدرس دراسته العالية في كلية مرتون بأكسفورد فقدرها فوراً وكتب إلى هاريت موزر و معجباً بأصالته وإبداعه و تدريبه نفسه بنفسه على النزعة العصرية ، وهو ما لم يجد لمثله نظيراً عجتمعاً عند أحد من أقرانه الشعراء المرجوين . وكتب في مثل هذا المعني إلى

منکِن وقد کان پاوند بمثابة مراسل خارجی له ، وراح بحلل آثاره بإعجاب عظيم . وفى سنة ١٩١٧ م . صدر الديوان الأول لإليوت فتأثر به التقدميون فوراً ، وفى ذلك الديوان تجلت المواد والطرائق التي اختارها ذلك الشاعر الأمريكي الشاب ليكون عصرى الروح ، فقد اتصل بشعراء القرن التاسع عشر التقدميين اتصالاً لم يبلغه سواه ممن نظموا في الإنجليزية ، كما تشرب فن الشاعر الفرنسي جول لافورج الذي كان نظمه الحر أشبه ما يكون بنظيره عند شيكسبير ووبستر وتورنير . وهكذا جاء شعر إليوت T.S. Eliot في ديباجته ونغمته خالصاً تماماً من تصنع ذلك العهد الذي أعيا الشاعر باوند ، إذ بينا اضطر باوند إلى اكتشاف ( العصرية » في الشعر كان إليوث ( عصرياً » من البداية . ولد إليوت سنة ١٨٨٨ م . في سانت لوي في أسرة بارزة في نيو إنجلند ودخل جامعة هارڤارد سنة ١٩٠٦ م . حيث درس على إرفنج بابيت وجورج سانتايانا ، ثم انتقل إلى السوربون فلىرس الأدب الفرنسي والفلسفة وعاد إلى هارڤارد فأضاف إلى معارفه دراسة الميتافيزيقا والمنطق والسيكولوجيا والفيلولوجيا الهندية والسنسكريتية ، ومنح جائزة تجول علمي في سنة ١٩١٤ فذهب إلى ألمانيا في صيف ذلك العام إذ وقعت الحرب ، وأمضى الشتاء التالى فى كلية مرتون بأكسفورد دارساً الفلسفة الإغريقية ، وفى هذا الوقت استرعى إليوت انتباه إزرا پاوند . وظهرت أشعاره الأولى في مجلى ( بويترى) و ( بلاست ) واشتغل بالتدريس بالقرب من لندن فترة قصيرة ثم عمل فى بنك لويد ثم كان مساعداً لمحرر مجلة ( ذى إيجويست ) سنة ١٩١٧ م.وأسهم فى تحرير مجلة ( ذى أثينيوم ) فى السنوات ١٩١٩–١٩٢١م وفى سنة ١٩٢٣ م . صار رئيس تحرير مجلة ( ذى كريتريون ) ولبث كذلك سنين ، وفى سنة ١٩٢٧ تجنس بالجنسية الإنجليزية نظراً لازدياد اهتمامه بالشوءون الإنجليزية . وعنى إليوث في بدء حركة البعث في الشعر الأمريكي والإنجليزي أهم عناية بحرية البحث والتأمل والتعمق فى كل شيء والتعبير الطلق عن الجمال والقبح فى جميع المرائى.وكما تعلم پاوند وييتس من الأدبين الصينى واليابانى شعراً ودرامة أساليب التعبير غير المباشر البعيد فى الوقت ذاته عن الصيغ التقليدية تأثر إليوث بلافورج وكوربيير وغيرهما ، وعلى الأخص بلافورج ( ١٨٦٠ – ١٨٨٧ م . ) الذي نفح الشعر الفرنسي في عمره القصير بالرمزية المستوعبة الجد

في الأسلوب الفكه وفي حذق وخفة . وكان لياوند الفضل في تعريف إليوت بما فاته من أدب جوتييه الحيّ . لم ينس إليوت في شعره الهكمي حتى نفسه ولم يرحم معاصريه وأخذت قوته الدرامية تتجلى وترتفع بيها راحت تسقط منزلة ياوند. و في سنة ١٩٢٠ م . أصدر إليوت المجموعة الأولى لمقالاته الموسومة « الغابةالمقدسة» وإنها لنُـُصبُ وفيع فى تاريخ النقد الأدبى الحديث . ولاغرو فان إليوت تضلع من ثقافة عظيمة منوعة مكنته للمرة الأولى فى الإنجليزية من التدقيق فى ضروب التعابير والاتجاهات الشعرية في عصور شتى ولغات شيى ومن تحليلها الحصيف . وخلافاً لپاوند الذي لم يكن منظماً في نقده ومذهبه ، مثرثراً ثرثرة عامة عن الحلق والابتداع ، كان إليوت دقيقاً منظماً صبوراً في نقده الحصيف للشعراء واحداً بعد الآخر ، مقدراً بدقة صفات كل منهم ثم عارضاً أحكامه . وهكذا بإعادته الحياة والهمة إلى الشعراء والدراميين المغفلين بحكم الذوق الذى ساد القرن التاسع عشر أغنى الميدان الأدبى الحديث أى غنى ، وخلق مقاييس منزنة وسط الذبذبة التى كانت متفشية ، وأحسن بين من أحسن إلى ذكراهم بإنصاته إلى الشعراء جونسون وبليك ودانتي ، تم إلى دن وبوديلير ، ثم إلى الشعراء الميتافيزيقيين في القرن السابع عشر وقد ربط بينهم وبين لافورج وكوربيير . وهكذا لا مبالغة فى أية إشادة بالأثر العظيم الذي كان لذلك النقد الرائد الذي أتحف به إليوت عالم الأدب، ومن كلماته المأثورة قوله: « إن النقد النزيه والتقدير الحساس موجهان لا إلى الشاعر بل إلى الشعر » فخلق بذلك اتجاهاً جديداً كاملا نحو الأدب بعد أن شوهته مقاييس النقد الرومانطيقي والنقد اللغوي الجاف جفاف التراب ، فتهاوت وتناثرت تلك المقاييس البالية وتسلح الجيل الجديد بأسلحة جديدة من الدرس والبحث والقياس المتزن المنصف . وفي يناير من سنة ١٩٢٠ م . ظهرت فى أمريكا مجلة المزول The Dial ،وهى شهرية أدبية برياسة شوفيلد ثيير وبمساعدة جماعة من الأدباء الشباب كانت بينهم الآنسة مور ، فكانت سندأ قوياً حراً للبحث القائم على الاطلاع على كل نزعة أمريكية فنية ، وكانت منافسة لأرقى المجلات الأدبية الأوروبية فى اتساع آفاقها وحريتها تأليفاً ونقداً ، وأصبح الشعر الغنائى وحده لا يكني للسمو العام بالشعر ، وأصبح لا غنى عن التأمل الشعرى والتفسير الشعرى ، وكانت أعظم قصيدة في ذلك العهد هي ملحمة و الأرض البائرة ، The Waste Land التي نشرتها هذه المجلة بعدد نوفمبر سنة ١٩٢٢ م . من نظم إليوت وقد أهداها إلى پاوند وفيها صور ببراعة التفكك الخلقي والروحي والاجماعي الذي أصاب المجتمع الأوروبي . وأبرز صفة لهذه الملحمة هيكلها الأنثر ويولوجي الذي هو نتيجة تأثر إليوت ببحوث السير جيمس فريزر وجسي وستن ، وقد بدأت فى ذلك العهد دراسات فريزر واكتشافات فرويد توُثر فى كتابات كثيرين تأثير اللهو أو السطحية ، وأما إليوت فقد عرف فيها مادة قيمة للموضوع الشعرى . وعلىالرغم من مرور نيف وثلاثين سنة علىنشر ملحمة « الأرض البائرة » لا تزال معدودة كنزاً لا يفني من الإلهام الفني . وكان تقدير إليوت لظروف أوروبا بعد الحرب تقدير الملهم الحصيف يشاركه فى ذلك الموهوبون من أقرانه في أمريكا . ونلمح من خطوط الأدب بعدئذ خطًّا يتجه إلى مقربة من الاتباعية في الشعر كما عبر عنها روبنصن ثم فروست . ومنح جائزة بوليتزر وغيرها كان معياراً للذوق القائم ثم لتحوله. فقد منحت الجائزة لروبنصن في السنوات ١٩٢٢ و ١٩٢٨ و ١٩٢٨ م . ثم لفروست في السنوات ١٩٢٤ و ١٩٣١ و ١٩٣٧ و ١٩٤٣ ، وظهر الشاعر الشاب الجرىء ستيفن فنسنت Stephen Vincent سنة (١٨٩٨ – ١٩٤٣ م.) الذي نال جائزة بوليتزر سنة ١٩٢٩ م . لملحمته التاريخية البديعة « جسم جون براوت » . أما جائزة مجلة « ديال » فكانت توجه إلى ذوى التجربة المبتكرة فنالها إليوت ( ١٩٢٢ م . ) وماريان مور ( ١٩٢١ و ١٩٢٤ م . ) و إو. إ . كمنجز ( ١٩٢٥ م . ) ووليم كارلوس وليمز ( ١٩٢٦ م . ) وإزرا باوند ( ١٩٢٧ ) .وأما جائزة مجــــلة ( بوتيرى ) فكانت توجه توجيهاً وسطاً . ومضى الشعر في مسالك منوعة من الجد الصارم إلى عكسه في غير تصنع ، فدل ذلك على عافيته . وألف كمنجز كتابه الشهير « الغرفة الفسيحة » ( ١٩٢٢ م . ) معبراً فيه عن تجاريبه كأسير حرب فى فرنسا وعن اتصالاته برجال الفن الداديين والسرياليين ، وتقدمت بكمنجز الأعوام ولكنه بني متعلقاً بمثاليته وبإيمانه بالفضائل البسيطة ، ومهما يكن في أدبه من عيوب الشذوذ فهو أدب عظيم .

وظهرت فى مناطق معينة بأمريكا جماعات شعرية معينة كانت بمعزل عن التيار الأدبى العام في أمريكا . فمن بينهذه جماعة «الشاردين » التي تألفت حول جامعة قاندر بلت في ناشقيل بولاية تنيسي وانتظمت أمثال جون كرورانسو م وألن تیت ، ولورا ریدنج جوتشوك ، وإلیزابث مادوكس روبرتس ، وقد استوحت جنوبى أمريكاكما تأثرت بإليوت وببعض الشعراء الفرنسيين مثل بول قاليرى . وظهر الشاعر روبنصن جفرز فى كاليفورنيا وكان منعزلا فى عالمه المبغض للناس . كذلك ظهرت جماعة في نيو أو رلينز حول مجلة « ذي دبل ديلر » ( ١٩٢١ – ١٩٢٦ م . ) واتسمت بشيء من الحيوية والأضالة . وفي العقد الثالث كان لمجلة « ذى لتل مجازين » أهميتها كميدان للأدباء المبدعين ومنبر لمناقشة المسائل الفنية المنوعة وبحثها المستفيض . وظهرت مجلة « ذى بروم » الأدبية الأمية الصبغة ( ١٩٢١ – ١٩٢٤ م . ) وكانت تصدر في رومة و برلين ونيو يورك تُم مجلة « ذى لافنج هورس » — ( ١٩٢٢ — ١٩٣٩ م . ) فى كاليفورنيا وفى الخارج ،ومجلة « سيشن » – ( ١٩٢٢ – ١٩٢٤ م . ) فى ڤيينه و برلين و فلورنسة ونيويورك ، ولعل الأهم مجلة « ذى ترانس أتلانتيك رفيو » التى عاشت عاماً واحداً فى باريز . وثمة مجلات أخرى خدمت التحرر الشعرى فى أمريكا وعلى نطاق عالمي أيضاً .

وإن ننس لا ننس أثر الشعر النسائي مرة أخرى وعلى الأخص شعر سارة تيسديل ( ١٨٨٤ – ١٩٣٣ م . ) المتسم بالرومانسية وبالسلاسة الجميلة السمحة كما نرى في ديوانها الموسوم ( لهب وظل » ( ١٩٢٠ م . ) وفي ديوانها النصوم غريب » الصادر سنة ١٩٣٣ م . بعد وفاتها عمق كلاسيكي واتزان . وثمة الشاعرة إدنا سانت فنسنت ملليي ( ١٨٩٢ – ١٩٥٠ م . ) وكان أسلوبها من طراز كيتس وكانت متأثرة بالأدب اللاتيني كماكانت جريئة في تعلقها بالحرية الكاملة ، وتعتبر شاعرة غنائية من الطراز الأول . كذلك الشاعرة إلينور ويلي ( ١٨٨٥ – ١٩٢٨ م . ) الغنية بعواطفها و بحذقها البياني و تعتبر متأثرة بدن و هربرت و مارفيل وشعرها أكثر تعقيداً من شعر زميلاتها ، والشاعرة ليوني آدمز ( المولودة سنة ١٨٩٩ م ) وهي أيضاً شاعرة متحررة تتجلي في شعرها الطبيعة والفكر والإحساس بقوة وقد

تنساق إلى الصوفية . وسبقت لنا الإشارة إلى إميلى دكنسون التي عدت في نفاذ إلهامها قرينة للشاعر بليك .

ومنذ سنة ١٩٢٥ م. نجد النقاد ينوهون باهمام الشعراء والأدباء الأمريكيين بالنقد الذاتى بدل المباهاة، واشتركت مئات المواهب فى بناء الصرح الجديد متأثرة بالثقافات العالمية الجديدة والمذاهب الجديدة فى كل شىء.

### المثالية واللامنطقية

( ۱۹۳۰ – ۱۹۴۱ م. )

من المعتاد وصف الشعر الأمريكي في العقد الرابع بأنه مغمور بالمثالية الماركسية ؛ أما الحقيقة فهي أنه كان تحت تأثير عوامل شيى حتى إن الماركسية ذاتها انقسمت وتحولت بمرور السنين،وكان لنجاح ثورة لينينسنة ١٩١٧ م . أثر محسوس فى دفع الفنانين والكتاب والمفكرين نحو الآراء الراديكالية ، ومنذ صدور مجلة الحموع The Masses – فى سنة ١٩١١م عنيت المحلات ذات الصبغة الراديكالية السياسية بآثار الشعراء والمصورين الشباب ، وصارت البوهيمية والاشتراكية مزيجاً طبيعياً منذ الأيام الأولى للاصلاح المدنى ولحركة الفيمنزم ( التحرر النسائى ) وليقظة العال . وإذ قضت الحرب العالمية الأولى لاعتبارات اقتصادية بتوقف مجلة « ذي سفن آرتس » - أي « الفنون السبعة » -و مجلة «الجموع» في سنة ١٩١٧ م. ثم بمحاكمة محرري الأخيرة (١٩١٨ م.) تجمع الأحرار الكتاب العديدون واشتركوا في الاحتجاج الشديد . ثم حلت مجلة و ذى ليباريتور ﴾ – أى المحرَّر أو المعتـَق – محل المجلة الأخيرة ، فعنيت بنشر الشعر ما بين اتباعى وابتداعى وكانت روح الثورة فيه معتدلة أو غير موجودة . وجاء التدهور المالى سنة ١٩٢٩ م . فهيأ للماركسيين فرصة للدعاية القوية بين الطبقة الوسطى وبين أهل الفن ،حتى تأثر بها رجال ونساء ما كانوا يحفلون بها قبلا ، وكان إقبالهم عليها بدوافع إنسانية إلى جانب غيرهم الذين كان يزجيهم إليها اختلال أعصابهم . وكان أول من اجتذبتهم إليها من الشعراء الموهوبين الأمريكيين هارت كرين ( ١٨٩٩ – ١٩٣٢ م . ) وقد مات

كرين منتحرًا عندما بدىء في الأخذ بالمقررات الماركسية نظرياً وعملياً . ونحن ؟ نجد فی شعر کرین مجلی لمذهب مارکس ، ولکن جهود کرین لاستیعاب روح العصر الآلي ١ واستيطانها ٢ بشعره ، وتقطير قيم رمزية من حقائق المدنية الحضرية والآلية ، كانتذات جاذبية قوية للأحرار في زمنه وأكسبته بينهم التفاتاً وإنصاتاً ، وكان كرين شخصياً أكثر اهتماماً بطبيعيات أينشتين وبنظرية أوسبنسكي عن « وعى الكزموس » أو « وجدان النظام الكوني » . وجاء كتابه الموسوم « الجسر » المطبوع سنة ١٩٣٠م . أعظم محاولة له لخلق أسطورة دينية من حقائقالانتصارات لتكتيكية الرفيعة التى أحرزها الإنسان العصرى ونسبة هذه المآثر التكتيكية إلى تصميم عالمي فسيح ، وكان المقصود بهذه الأسطورة أن تكون محملة بالأمل للمستقبل ، وكان متأثراً بتفاول وتمان عن الصلة بين مآل الإنسان والآلة . فلما أحسكرين بانحلال رمزيته وضياع نشوته المعاودة تسرب اليأس إلى نفسه وقضى على حياته ، وكان يتصور خطأ أن تحليل إليوت العميق للأمراض الروحية نوعاً من « الكلبية » واليأس فراح يعارضه . لكن سرعان ما أدرك الشعراء الذين أهلوا بعده أنه كلما صار الإنسان آليا أصبح وحيداً ، وهذه الحقيقة أحسها كرين بغريزته وألهمت خير آثاره . بيد أن نجاحه الحقيقي كان في قصائده القصيرة ، وعاطفته الغالبة حارة متحمسة .

أما العناصر غير الماركسية في شعر ذلك العهد، فن ألمع شخصياتها جيرارد مانلي هوبكنز الذي جمع شعره بين الصوفية والواقعية العصرية القوية ، وكانت له تجاريبه العروضية الأصيلة . وكذلك ييتس في إرلندا ، ثم إزرا پاوند الذي كان اعتكافه نسبياً ولم يتخل عن ابتداعه . وكان كتاب جويس (يوليسس) محظوراً في أمريكا ( ١٩٢٢) ، فرفع الحظر عنه سنة ١٩٣٣ م . وترجمت كتابات توماس مان الرمزية ، وربط إدموند ولسن ما بين الأسلوب الشعرى في هذا القرن وبين أصول الشعر الفرنسي في القرن الماضي ، وساعد وليم إمبسن بكتاباته النقدية التحليلية على تعزيز التعابير الرمزية واللامنطقية . وظهرت مدرسة شعرية تفرغت لاستغلال اللامنطقي الذي يجوب به العقل الباطن ، وكانت في فرنسا نظيرة لها هي المدرسة السريالية بزعامة أندريه بريتون الذي كان نشيطاً في

الحركة « الدادية » أو « الدادزم » التي جاءت إلى باريز من سويسرا سنة ١٩١٩م وراح پاوند في سنة ١٩٢٤ م . يذيع النشرات تنويهاً بمزايا السريالية ، ولكن السريالية لم تترعرع في الأدب بمثل ترعرعها في الفنون التصويرية إلى أن جاء حكم هتلر واشتدت المهاجرة بالجملة وجاءت سنة ١٩٣٦ م . فترعرعت السريالية الأدبية لافى فرنسا وانجلترا فقط بل فى أمريكا أيضاً ، وتجلى أثر ﴿ إلوار ﴾ الليريكي الرقيق في أعمال الشعراء الرواد ، كما تجلت بلاغة بريتون التي تذكرنا ببلاغة ثكتور هوجو فتركت طابعها أيضاً في أولئك الرواد. وأولى الآثار الشعرية الماركسية الهامة بالإنجليزية ظهرت بانجلترا في العقد الرابع بآثار أصدقاء ثلاثة من الشباب فى أكسفورد هم : و . ه . أودن ، واستيفن اسبندر ، ودبى لويس ـ وبينها كان موقف الشعراء الأمريكيين من أزمة التدهور المالى موقف الصدمة المفاجئة كان الشعراء الإنجليز يعبرون في الأكثر عن الحقائق المؤلمة الماثلة في حيامهم اليومية . وطبعت آثار أولئك الشعراء الإنجليز فى أمريكا سنة ١٩٣٤ م . وكذلك آثار شاعر رابع نابغ من أكسفورد هو لويس ماك نيس ( ١٩٣٥ م . ) فكان لها وقع تدريجي في العالم الجديد . ولكن ظهرت في الشعر الأمريكي بعد ذلك روح قاتمة محافظة كانت شبه منذرة حتى ظهر شعراء آخرون أمثال ميوريل روكيزر وكنيت فيرنج، فتنوع المجال الشعرى والخيال الشعرى وبدت أصالة جديدة . ونجد فى شعر الآنسة روكيزر نماذج من الرمزية المشعرة بثورتها للحق والمتصلة بالأمور الواقعية . ونجد لدى كنيث فيرنج « الدرامية » التي تحاكى فى متانتها روائع المتقدمين وعلى الأخص فى القصائد القصيرة ، ثم نجد لدى الشاعر أرشيبالد ماك ليش الذي بدأ بالتبشير بمذهب الفن للفن، أو الشعر للشعر، تحولا نحو السياسة . وكان يقفو أثر الشعراء الأمريكيين الذين استلهموا الفرنسيين ثم تأثر بروادهم ـــ أمثال أبوللينير ـــ روحاً ومادة ، كما أنه انتفع بطرائق پاوند و بأسلوب إليوت و بمفردات سانت جون بيرس و بتركيز هو پكنز و بسجع أون.ونال شعره جائزة بولتزرسنة ١٩٣٣ م . وكما ألمعناكان ماك ليش فى أول أمره يؤمن بتنزيه الشعر عن استخدامه في الدعاية ثم تدرج إلى إيمانه السياسي الاجماعي وإلى الدعوة إلى العدالة الاجتماعية وراح يعبر عن معتقده بحرارة شعراً ونتراً ، كتابة وإذاعة ، وتطرف إلى درجة اتهام أقرانه الذين لم يؤمنوا إيمانه الجديد بأنهم هدامون للأخلاق و نعتهم ٥ بغير المسؤولين ٤ . ولوقت قصير ظهرت عداوة الطبقة المتوسطة للفن بصورة عامة علنية ولكنها لحسن الحظ تلاشت أو اختفت بانتهاء دور الحرب .

# الشعر عند منتصف القرن العشرين ( ۱۹۳۹ – ۱۹۰۰ م.)

لاتنسع الثقافة ولاتتكثف إلابقبول وجهات نظر إصطيقية وذهنية منوعة، وبغير هذا القول المتأصل فى الحرية الصادقة وروح التسامح فان أى وضع ثقافى يصبح مجدباً وذا جانب واحد . والفنون الأمريكية عامة ــ على الرغم من توقف سبي الحرب ــ زادت غبي متواصلا نتيجة لاستيعابها مقاييس ومواهب محتلفة ما بين أهلية وأجنبية . وهذا الاستيعاب ما يزال مستمراً ولو أنه بدرجة أبطأ قليلا عن ذى قبل . وقد جاءت الغربلة العامة وإعادة تنسيق القيم مصاحبتين لهذا التجمع للمادة الفنية ، كما جاء التناول النقدى المنوع بنقاطه المثمرة منبهآ بصفة عامة إلى الشعراء والنقاد السابقين الذين لأعمالهم أثر في الحاضر. وكذلك روجعت الأحكام والآراء الماضية فصار بوديلير يعد رائد الحركة الرمزية ، وبات قالیری معدوداً المواصل لمبادیء مالارمی ، واعتبر أمثال أندریه جید و هنرى جيمس من الكتاب النقاد بمثابة مراجع للشعراء. واندثرت شهرات زائفة وأعيدت إلى أدباء أهملوا أو أعيروا قليلا مكانة محترمة مثل أسكار وايلد وأمثال الشعراء ملفيل وبدوس وكريستوفر سمارت وجون كلير . ونشطت حركة الترجمة فى أمريكا منذ أوائل العقد الرابع ، أولا من الأدب الفرنسي ثم شملت الشاعر الأسباني فيديريكو جارسيا لوركا ( ١٨٩٩ – ١٩٣٦ م . ) والشاعر التشيكي رينر ماريا ريلك ( ١٨٧٥ – ١٩٢٦ م . ) ، وجاء الأول مماثلا للشاعر الإرلندي بيتس في عنايته بالأغاني الشعبية ، وقد عاش وقتاً قصيراً في نيويورك ( ١٩٢٩ – ١٩٣٠ م . ) اتفق أن كان وقت العناية بالسريالية فدفعه إلى الاهمام بحياةالزنوج المدنية وبالموسيقي الزنجية ، ولما عاد إلى أسبانيا اهتم بالمسرح ولكن حياته قضى عليها الفاشيون مع أنه لم يكن معنياً بالسياسة . وشعره بديع في حرارته

الإنسانية وفي ألحانه وألوانه و قد قلده كثيرون . وأما شعر ريلك فكان ذا مسحة دينية خاصة به في الوقت الذي تخلى عن التعاليم المسيحية الأرثوذكسية وعن التحليل النفساني وهمه البحث عن الحقيقة . وكانت هذه نزعة قديمة عنده منذ سنة ١٩٠٧ م . ومزاياه الشعرية تجلت في ترجمة كتابه ( الالجيين ) سنة ١٩٣١م . فى لندن على أحسن صورة ، ثم اهتمت أمريكا بشعره مذ بدأت آثاره تظهر فيها سنة ١٩٣٤ م . وقد قوبلت آثاره الشعرية الروحية باهتمام على الرغم من نفس النزعة المادية مذكان هم ريلك فى فلسفته الشعرية النفاذ إلى لب الحياة ذاتها . ويلاحظ أن الاهتمام الروحى الشعرى يتجلى فى شعر إليوت المتأخر،وفى شعر أودن الوسط ، وقد زادت المسحة الدينية في شعر إليوت منذ تأليفه «أربعاء الرماد» الصادر سنة ١٩٣٠ م . ولإليوت محاضرة قيمة بعنوان ه فائدة الشعر و فائدة النقد» ترجع إلى سنة ١٩٣٣ وفيها ينوه بالفائدة الاجتماعية للدرامة الشعرية ، وله روائع دينية شعرية ودرامات ممتازة من الطراز الكلاسيكي والاليزابيني والعصري، ومن الأخيرة مسرحية « خفلة الكوكتيل » التي و ضعها سنة ١٩٥٠ م . ، وكان تمثيلها فى نيويورك خلاباً مدهشاً لبراعتها وانسجام شعرها المرسل مع الشخصيات انسجاماً بديعاً . ونجد قصائد إليوت القصيرة في العقد الرابع وأهمها قصيدته «مارينا» ذات مسحة سياسية اجماعية حصيفة على ضوء الاضطراب الدكتاتوري وإخفاق السياسة . ونجد فى كتاب « رحلة إلى الحرب » الصادر سنة ١٩٣٩ م . عزماً روحياً بسونيتاتأودن، وقد اشترك فى وضعها كرستوفر أيشروود الذى اشترك معه أيضاً فى وضع دراماته الأولى ، ونجد مثالية أودن اليسارية قد خفت وأفقه الإنسانى قد اتسع ، وهذا ملحوظ بازدیاد فی آثاره المتأخرة . وجاء أودن إلی أمریکا سنة ١٩٣٨ م . وتجنس بالجنسية الأمريكية سنة ١٩٤٦م . وفى سنة ١٩٤٧ م . أخرج كتابه الشعرى وعصر القلق الذى صور فيه نيويورك وحلل الأخلاق المعاصرة » وقد أكسبه جائزة بولنزر الشعرية في العام التالي. وبفضل إليوت وأودن تلطف طابع الشعر الأمريكى فصار سمحأ قابلا لمذاهب شتى وجهود منوعة مثل أعمال المدرسة الحلقية الاتباعية لإيفوروننرزوأقرانه بكليفورنيا ،وفلسفة ولاس استيفنز الإصطبقية ، وبحوث وليمز كارلوس وليمز الاجتماعية ، وتأملات ماريان مور ، وشعر تيت الرجعى ، ، وغنائيات الجنوب الحكيمة لرانسوم وروبرت بن وارن ، ومثالية كمنجز الرومانسية . ويمكن أن يقال إن الشعر الأمريكي بهذا الاستيعاب اكتسب مدنية عريضة دون أن يفقد بأية درجة محسوسة روح حيويته .

وحول منتصف العقد الحامس ظهر في الإنجليزية أسلوب شعري حديث ذو مرونة واسعة وقابلية للتطبيق المنوع . وكان ذلك الأسلوب مركباً ومستمدآً من مصادر شي أصيلة فجاء ذا أصالة معتبرة، وإن انحرف من وجهة نحوالإسهاب اللفظي ، ومن وجهة أخرى نحو التركيز في المعنى والفكرة . كان أسلوباً غنياً بالتورية ذا لهجة قابلة للتبدل من السطحية الكلامية إلى السحرية الفنية ، وكان أصحاب هذا الأسلوب ، كباراً وصغاراً ، ذوى بصر بطبيعته وإمكانياته، وأبقوها مرنة وفاقاً لطبيعة الغاية الشعرية التي كانوا يرمون إليها . وكان الشعراء الشبان حينئذ يستلهمون الشيوخ الموهوبين النشيطين . لقد توفى بيتس سنة ١٩٣٩ م ـ ولكن نفوذه المثير بني معه إلى نهاية شيخوخته . وكذلك بني پاوند حتى أواخو العقد الرابع حيث كانت مقطوعاته الفكرية الفلسفية المعروفة بالكانتوز Cantos مصدر إلهام أصيل. كذلك بني أودن زمناً مصدر إلهام للفكر والتعبير الشعري. وجاء بريتون إلى أمريكا خلال الحرب العالمية الثانية وأصدر فى سنة ١٩٤٢ م . نشرته السريالية الثالثة ، كانت أعمال السريالية الفرنسية تترجم منذ سنة١٩٣٦م. ويتسرب تأثيرها فى منتوجات الشعراء الشبان ولكن على غير طائل . وكانت التآليف الأخيرة التي أنتجها ماريان مور وولاس ستيفنز ووليم كرلوس وليمز داعية للنسج على منوالها.وكان ستيفنز أشد حفولا واهتماماً بالخيال الشعرى جاعلا للعاطفة نفوذاً جانبياً في شعره . ونجد الشاعرة الإنسانية ماريان مور في أيامها المتقدمة خاصة تبلغ بشعرها السامي صميم المسائل الإنسانية في ذكاء لماح وعاطفة عميقة وإحساس أصيل، وتكسب اللغة الإنجليزية حياة أدبية جديدة . ونجد وليم كرلوس وليمز مصراً على الاهتمام بالتعابير الأمريكية وإيقاعها، وعلى العناية بالمجتمع الأمريكي وبالأشياء الأمريكية باعتبارها مادة للفن ميسورة دائماً وأن هذه المادة قد تكون كثيراً فحة .

ومر عهد من الدرس والتأمل والاستيعاب ، كما مر عهد التجاريب وجاء عصرنا الحاضر بالتصميم والحذق فى جميع النواحى ، ولم تعد الوسيلة التعبيرية هى الغاية الأدبية وأصبح لدى الشعراء المعاصرين العديد من الأساليب الفنية المنوعة .

ظهر كثير و ن من الشعراء الشبان فى العقد الخامس من هذا القرن ، وكانت الحرب العالمية الثانية حافزة لبعضهم قبل الأوان ، وكان غيرهم متشبئاً بالعقيدة الماركسية ، كماكان سواهم مشغولا بالتجاريب الشعرية فحسب ، هذا إلى جانب طائفة من المتحذلقين والمثقفين الذين حسبوا فى قرض الشعر منزلة أدبية لهم . واتجه الجميع تقريباً إلى الأسلوب الحديث المركب ، وهذا أخذ يتدرج إلى العودة إلى الصياغة القالمية التى تختى ضحولة التفكير وفجاجة الشعور . وعلينا أن نذكر من شعراء الشبان الموهوبين حينذاك راندال جارل ، ودلور شوارتز ، وكارل شابير و ، وإليزابيث بيشوب ، وروبرت لول . وقد أحرز شابير و ولول وكذلك و . ه . أدون جائزة بوليتزر . وإن ننس لا ننس بيتر فييرك الشاعر النقاد الساخر ، ولا رتشارد ولبور وهو أصغر هذه الجماعة سنتا (ولد سنة ١٩٢١ م . ) فانه شاعر غنائى أخاذ من الطراز الأول ، ولا أمثال رتشار إبرهارت وثيودور روثك ممن تنوعت آثارهم وأضافت إلى الشعر الأمريكي عمقاً وحيوية .

إن فتوحات الشعر الأمريكي في النصف الأول من القرن العشرين لها نظائرها في جميع الفنون الحديثة وتتمثل في انتصار الإخلاص على الزيف ، والطبع على التصنيع ، وفي الاتجاه القوى نحو الدقة والتحليل والبناء ، وفي المجال الأوسع للفهم والتفكير والمتعمق في إدراك المعنى . وقد تحرر الشعراء الذين نظموا في الإنجليزية خلال تلك المدة من قيود القرن التاسع عشر وأوغلوا في التجاريب والبحث وفي دراسة المسائل المعقدة التي قامت في عصرهم وتطلبت منهم الجلد وبعد النظر فكشفوا تدريجياً عن مواقف روحية معقدة وعن مشاكل اجتماعية بأساليبهم الوجدانية المستنبطة ، ولم تقتصر مهمتهم على اكتشاف الحقائق الكامنة فحسب بل صاغوها في قالب ميسور . وفي نهاية هذه الحقبة نجد أثرين شعريين فحسب بل صاغوها في قالب ميسور . وفي نهاية هذه الحقبة نجد أثرين شعريين هامين يكشفان بصفة خاصة عن المصاعب التي واجهت الشعراء حينئذ ، هامين يكشفان بصفة خاصة عن المصاعب التي واجهت الشعراء حينئذ ، ومقطوعات إزرا باوند المعروفة تحت اسم أغاني Cantos ، ومقطوعات ألا وهما مقطوعات إزرا باوند المعروفة تحت اسم أغاني Cantos ، ومقطوعات

ت . س . إليوت المعروفــة بالرباعيات Quartes وكلاهما يمثــل صفو سنوات من التجربة الفنية ومن التبدل الروحي لدى شاعرين أصيلين لامعين ولكن جد مختلفين في مزاجهما . إن ياوند لم يتخلص أبداً من فكرة المادية المستنيرة ، و فلسفة مقطوعاته في الأغاني ذات مسحة من القرن الثامن عشر وتدور حول الخير والدولة الثابتة والزعيم النبيل . وزادت معتقدات پاوند تمكناً منه واستيلاء عليه. والنتيجة المنطقية لتفكيره أن الإنسان يمكن أن يصبح إللها، وأنسته هذه الفلسفة حتى اهتمامه السابق بالفن . وهذه الأغاني هي ثمرة جهد أدبى في مدى خمسة وعشرين عاماً . وأما إليوت فقد انتقل من موقفه الساخر المرير في بدء كفاحه الأدبى الطويل إلى محور الإيمان والاتضاع الحقيقي ، وهذا ملحوظ في مراحل شعره على مدى السنين . و في شعره العظيم « أربعاء الرماد » نجد آثاراً من السخرية المرة القديمة ولكنها تنحل عن وعى أمام فاتحة الإيمان . وفي كتابه « الرباعيات » نجد خطوات الإيمان الكامل على نسق الصوفية القديمة من الغتم عن طريق الحسارة ، والنور الذي يظفر به بعد الظلام، والصلح عن طريق الإيثار، ونجد إليوت يكشف عن نفسه دون مواربة . وتقدم في تلك المجالات العالمية التي يصبح فيها الفنان العظيم والعراف البصير شخصاً واحداً . وقد خدمت عبقريته الشعرية المسرح خدمة موضوعية ممتازة ، كما خدم المسرح الشعر الدرامى أسوة بخدمة التصوير والموسيقي بإخراجها جميعاً من دائرة التجرد . ونجد الشاعر و . ه . أودن يعني بحوادث الحياة اليومية . و بعد كل هذا وذاك نجد الآن الشعر في أمريكا معترفاً بأهميته ، سليم الدعائم ، كما نلمح شاعر المستقبل فى غنى عن التدليل على أهمية فنه .

# الرّواية الأمريكيتَ الحَاريثة

بقــلم الدكتورة سهير القلباوى

### الرواية في القرن الماضي

#### - 1 --

لم يكن من الطبيعى أن توجد الرواية الأمريكية الأصلية فى القرنين الأولين من هجرة الأوروبيين إلى القارة الجديدة . ذلك أن الهجرة كانت على دفعات متقطعة حتى إن عدد سكان الولايات المتحدة آخر القرن الثامن عشر لم يتجاوز أربعة ملايين ، فيهم أكثر من نصف مليون من العبيد . ولم تكن الهجرة قليلة العدد أول أمرها إذا قيست باتساع آفاق القارة الجديدة وامتداد رقعها فحسب ، ولكنها كانت فى الوقت نفسه منتظمة تحت رعاية بريطانيا العظمى سياسياً بشكل واضح ، بحيث لم تكن الولايات الأولى فى الواقع أكثر من مستعمرات إنجليزية واضح ، بحيث لم تكن الولايات الأولى فى الواقع أكثر من مستعمرات إنجليزية تدار سياستها فى البرلمان الإنجليزى .

ولكن الشعب الأمريكي ماكاد يحس كيانه شيئاً ما حتى أخذ في دفع السلطان الأجنبي وتقوية الحكومة الداخلية . ولما أعلن استقلاله التام بعد حرب الثورة سنة ١٧٧٦ لم يصف له الجو ، فلقد ظلت أمامه طائفة كبيرة من المسائل الحارجية والمشاكل الداخلية تستنفد أكثر حيويته وتشغل بال الساسة والحكام ، بل الشعب أيضاً ، عن التفكير في الإصلاح بله الفنون والعلوم .

وما ينبغى لنا أن ننسى أن المهاجرين إلى الأرض الجديدة لم يجدوا الطريق أمامهم مفروشاً بالذهب بالرغم من الثراء الحيالي الذي أحرزوه فيما بعد ، مما أغرى الناس بالهجرة إليهم . لقد كان كل مهاجر مضطراً إلى الجهاد مع الطبيعة في سبيل التعمير ، مضطراً إلى الجهاد مع سكان هذه الطبيعة أيضاً ليستطيع أن يعايشهم .

كان المهاجرون يأتون من أوروبا خاصة ولكنهم جاءوا أيضاً من كل صوب، حتى من الصين، وأحلام الذهب هي التي تدفعهم، ولكن قناطير الذهب لم تكن لتلقاهم على الميناء. لقد كانوا مضطرين إلى أن يجاهدوا في قسوة. ولاننسي أن منهم

من مات ومنهم من لم يصل إلا إلى القليل فعاش على هذا القليل ؛ ولكن روحاً قوياً أخذ يتجلى فى هذه الطائفة الوافدة على الأرض الموعودة بسبب هذه الرغبة القوية فى التغلب على كل الصعاب حتى لا يضطر المهاجر إلى أن يعود إلى ما قد هجر من جحيم وراء البحار . وإذا هذا الروح المعاند المغالب المستميت القوى ، الذى تقهقرت أمامه الحدود الغربية تقهقراً جباراً مخيفاً رهيباً طوال قرنين تقريباً من الزمان حتى غرقت فى المحيط الهادى وتلاشت فيه ، يصبح الطابع القوى الذى تلتقى عنده أول ما التقت صفات هذا الشعب الجديد .

ومنذ فجر القرن الثامن عشر تبدأ طلائع هذا الشعب تخط السطور الأولى في تاريخ الأمة الأمريكية الجديدة . أمة لها صفاتها التي تميزها ، ولها في الوقت نفسه أهدافها التي يسعى شعبها كله إلى تحقيقها .

ذلك أن الصعاب الداخلية ، وأهمها تهيئة هذا الوطن الفج للعيش على أرضه ، والصعاب الحارجية وهي تأمين مصالح هو لاء المجاهدين في سبيل الحياة من جشع المستعمرين والطامعين من شعوب أوروبا الداهية في السياسة المستعدة بجيوشها وأساطيلها ، قد خلقت لهذا الشعب الوحدة التي يجتمع عليها والنواة الصالحة التي يلتف حولها ، فلما أصاب هذا الاجتماع أو تلك الوحدة تصدع أو خطر رأيناها تبرأ منه في سرعة عجيبة ؛ لأن الأساس كان قد بني متيناً قوياً منذ أول الأمر .

هذا الروح المعاند المكابر الهازىء بالصعاب الذى لا يرى شيئاً يمكن أن تقف أمامه العزيمة الحقة ، والرغبة الصادقة فى الانتصار ، هو الذى جعل هذا الشعب يتصف بالصفات العملية أكثر مما يتصف بالصفات الفكرية المتأملة فى القرون الأولى من حياته الجديدة . لم يكن الشعب راضياً ، وكان له الحق فى ألا يرضى ، بما قد وجد عليه الحال يوم استقر على هذه الأرض ، ولكنه وقد أخذ يجاهد ويجاهد فى سبيل الكمال أصابته حمى الجهاد وحمى التطلع إلى أقصى الدرجات فى الرفاهية المادية ؛ فإذا هو إلى اليوم ، وقد فاق شعوب الأرض جميعاً فى مضهار تيسير سبل المعيشة تفوقاً ظاهراً ، لم يقنع بعد ؛ فنى كل يوم اختراع جديد ، أو كشف عجيب يظهر فى العالم الأمريكى هدفه أن يربح الإنسان من جديد ، أو كشف عجيب يظهر فى العالم الأمريكى هدفه أن يربح الإنسان من

جهد ، بل من جهد ضئيل . وإذا ما تفرغ المرء للجهد الأكبر وسهلت له الوسائل اندفع ، واندفع ، فاذا هذه السمة تقود إلى سمة أوضح وأعم ؛ وهي سمة السرعة المتدفقة . ولم يكن جهد الشعب في سبيل التعمير 'جهداً فردياً ولكنه كان جماعياً منذ نشأ . فالمزرعة لا يمكن أن تقوم بجهد فردى ، والمدينة لم يكن لها أن تنشأ من عمل الفرد . وهذه حقيقة بديهية ولكنها قد تغيب عن أذهان الذين ألفوا الحياة في المزارع المستقرة منذ آلاف السنين والمدن الثابتة منذ مئاتها على الأقل . وقد يغيب عن الذهن أيضاً ما يستتبع ذلك من صفات تتصف بها الشعوب التي يغيب عن الذهن أيضاً ما يستتبع ذلك من صفات تتصف بها الشعوب التي في ظرف قرنين تقريباً آلافاً من المزارع تنشأ من البرارى الموحشة المهجورة أو في ظرف قرنين تقريباً آلافاً من المزارع تنشأ من البرارى الموحشة المهجورة أو وقد كانت منذ عشرة أعوام أو أقل مجموعة بيوت ضئيلة متواضعة . ألم تكن مدينة وقد كانت منذ عشرة أعوام أو أقل مجموعة بيوت ضئيلة متواضعة . ألم تكن مدينة شيكاجو سنة اعوام ، مدينة جبارة تتحدى مدن العالم القديم بضخامة مبانيها واتساع رقعتها بعد ستة أعوام ، مدينة جبارة تتحدى مدن العالم القديم بضخامة مبانيها واتساع رقعتها المخارية عاصمة الغرب الأوسط بين عشية وضحاها . لقد جعلتها القاطرات البخارية عاصمة الغرب الأوسط بين عشية وضحاها .

هذه كلها عوامل تضافرت على إذكاء الحيوية الفياضة فى هذا الشعب الجديد، وعلى مدّه بأقصى ما يريدمن قوة وأقوى ما يريدمن عنف، فاذا هو يسير فى أدبه ، وفى الرواية بالذات لأنها أدب الملايين ، على هذا النحو العنيف المملوء حيوية ونشاطاً ، بل بنفس الحطى التي ساربها فى حياته على هذه الأرض - ثبت أقدامه بسرعة واستقل فى سرعة وعتبر عن شخصيته فى قوة جبارة متحدياً فى ذلك كل مئل قديم أو حديث .

#### **-7** -

ومن العجيب حقاً أن تكون هذه الصفات الأولى التي اجتمع حولها الأمريكيون في حياتهم فأوجدت لهم كيانهم ، هي بعينها التي تبعث على وجود الرواية الأمريكية الحقة فتفصلها عن المثل الذي كانت تحتذيه وتستمد حياتها منه في سرعة عنيفة متحدية ، وتضعها في الحياة وضعاً مفاجئاً ولكنه ثابت الأقدام . كان جيمز فنيمور كوپر ( Cooper عاش من سنة ١٧٨٩ – إلى سنة ١٨٥١)

الروائى الأمريكى الأول يقرأ قصة انجليزية تصف حياة الإنجليز الاجتماعية فلم يجد فيها إلا التفاهة والسخف. وكان كوپر معانداً عناد الأمريكيين، محساً شخصيته القوية إحساسهم . فقال لزوجه: ما هذا السخف؟! إنى أستطيع خيراً من هذا .. فتحدته الزوج تحدى أهل عصرها الذين كانوا ما يزالون يفرقون بين البريطانيين في سياستهم والبريطانيين في فنهم .

واندفع الروائى بروح قاهرى الطبيعة وكتب قصته الأولى « الحذر » فاذا هى محاولة مخفقة كل الإخفاق؛ إذ خرجت القصة حفنة من الخطأ فى كل شيء: في الموضوع ، في الوصف ، في الشخصيات ، بل في الأسلوب واللغة . قال النقاد عنها إنها قصة تبعث على اليأس .

ولكن الروح الأمريكي الفتى يأتى فى تاريخ الرواية ليمثل نفس اللور الذى لعبه فى تاريخ الحياة على القارة الجديدة ، أيكون الإخفاق فعلا باعثاً على اليأس. قال صديق لكوپر « لو أن رواية كوبر الأولى نجحت لما كتب غيرها ، ولتأخر بسبب ذلك ظهور الرواية الأمريكية الحقة ». لقد كان النجاح يشجع هلذا العبقرى الفنان ولكن الإخفاق، والإخفاق وحده ، هو الذى كان يلهمه . كل حجر يتعثر به كان يحيله بسحر عجيب إلى درج يصعد عليه . لذلك أخذ فكرة إخراج رواية أمريكية حقة وأحالها إلى صراع جدى يجب أن ينتصر فيه أو يموت دونه . لقد كان متحدياً أبداً تحدى الأمريكين للصعاب الذى جعلهم يمجدون المنتصر عليها ويشغفون بمن صنع نفسه — كما يلقبونه . حفظت لكوبر صورة له في سن عليها ويشغفون بمن صنع نفسه — كما يلقبونه . حفظت لكوبر صورة له في سن الرابعة عشرة لا تنطق بشيء إلا بالتحدى .

وكان كوپرفى هذا الصراع الذى خلقه لنفسه كالمهاجرين الأولين فى كل شى . لقد ظلوا يتدفقون إثر كل أزمة أوروبية على هذه الأرض الجديدة ولكنهم فى أغلب الأحوال كانوا يصلون وليس معهم شىء يعين على النصر إلاأنفسهم .

دخل كوبر معركة الرواية وكل ما يحمله من ثقافة بضعة أعوام قضاها في جامعة يبل Yale قبل أن تلفظه و تطرده وهي لا تعلم أنها تطرد أشهر اسم قرن باسمها في تاريخ الأدب . لذلك كثرت الأخبار عن سوء علاقة الروائي بالناشرين وخاصة في روايته الثانية « الجاسوس » . فلقد كانوا يعانون الأمرين في

سبيل نشر رواياته . ذلك أنه كان يكتب بلا نظام ولا ترتيب ؟ يبدأ من وسط الرواية أحياناً وهو لا يعرف ماذا يريد ولا كم يريد قبل أن يتصدى للكتابة . كل ما يعرف هو الموضوع ويهجم على الكتابة هجوماً ويعاند ويكابرحتى يصل إلى إنمام الرواية فاذا هي تحفة خالدة ، أو صورة من صور الإخفاق الذريع .. ولسنا نعرف كاتباً امتاز بما امتاز به كوبر في هذه الناحية من التفاوت الشديد بين آثاره الأدبية . لقد ظل بخرج الدر والحصا على التوالى دون ترتيب ؟ بل دون أسباب مفسرة ، بل دون إدراك لما يفعل .

ولكنه إن لم يكن قد فعسل شيئاً فكفاه أنه خط أول حرف برواية « الجاسوس » في تاريخ الرواية الأمريكية الصميمة . وإذا النجاح يغريه بالسير في السبيل ، وإذا الرجل الميسر الرزق يحترف الكتابة في زهو المستغنى وعبقرية المؤمن ، بل المملوء إيماناً بعظمته . ويثير حوله عاصفة من المشاجرات والمشاحنات بينه وبين أصحاب الصحف التي أخذت تنشأ لأول مرة في الوطن الجديد . وإذا أحدهم يكتب إليه يريد أن يشركه في إخراج صحيفة فيحدثه أثناء ماكتب عن أحمم المجلة وعن الأجر الذي سيدفعه له . فينتقده كوبر أمر انتقاد على عنايته بالكم لا بالكيف في بلدكما قد قال : « يشكو أكثر ما يشكو من الإسفاف والابتذال » .

هذا الشعور الجديد من الأمريكيين ؛ شعورهم بأن حياتهم العملية المتدفقة النشاط قد دفعهم إلى إهمال التعليم والفنون هو الذى مهد إلى الصحوة التي عاصر تباشيرها كوپر . وهو الذى دفعهم إلى أن ينبذوا المثل الإنجليزية في الفن ؛ لأنها لا يمكن أن تكون هي العلاج لما أحس شباب الشعراء والمؤلفين عامة من هذا الإسفاف الذى انحدرت إليه حياة الأمريكيين الفكرية . لقد نشأت الرواية فيهم كما ينشأ الطفل يريد أن يتكلم فلا يجد أمامه إلا الوالدين مثلا أعلى؛ فيحاول أن ينطق مثلهم . لقد قلد الروائيون الأمريكيون قبل كوپر الرواية الإنجليزية تقليداً أعمى حتى ليعترف بعضهم بهذا في غير غضاضة ، بل في فخر أحياناً .

وكان الروائى تشارلز بروكدن براون مصدوراً يعانى آلام مرض لم يمهله فى الحياة أكثر من تسعة وثلاثين عاماً ، ومع ذلك فلقد خرجت روايته أرثر مرفن Arthur Mervyn عنوباء الحمى الصفراء فى فيلادلفيا صورة مقلدة تقليداً واضحاً لكتاب دفو Defoe « ذكريات عام الوباء».

ولكن القدرادخرهذا الفضل الروائى الأول كوپر ، ولعل له فى ذلك حكماً من أبرزها أن الروائى العليل لم يكن ليستطيع أن يمثل روح الأمريكيين بمثل ما يمكن أن تمثله شخصية جبارة عنيدة متحدية . يقول بلزاك عن كوپر : ١ لو أن هذه الروائى استطاع أن يرسم شخصياته بنفس القوة والحيوية التى رسم بها ظواهر الطبيعة واندفاع الحياة فى جنباتها لقال آخركلمة يمكن أن تقال فى فننافن الرواية . لقد غفرت هذه الحيوية المتدفقة الحوادث لكوپر كل غلطاته حتى هذا الأسلوب الردىء الذى شكت منه المطابع قبل أن يشكو القراء . ولكن القدر يعامل الروائى بمثل ما عامله هو به فيتخذ له من كل عثرة سبباً من أسباب الرقى ، وإذا هذا الأسلوب بالذات هو الذى يجعل ترجمة كوپر إلى اللغات الأخرى سهلة يسيرة فيذيع صيته وراء البحار حتى يصل إلى الشرق ؛ فيحدثنا الأخرى سهلة يسيرة فيذيع صيته وراء البحار حتى يصل إلى الشرق ؛ فيحدثنا بعض السائحين عن روئية رواياته معروضة فى بعض مكاتب تركيا ، فذاع بذلك صيت الرواية الأمريكية خارج الحلود .

وتتكرر أحداث حياة كوپر في حياة الرواية الأمريكية وكأنما قد طبع المستقبل، مستقبل الرواية أيضاً، بطابعه الجبار. لقد رحل كوبر إلى البحار ووصف بعض رحلاته فاذا هو يفتح باباً عريضاً من أبواب الرواية الأمريكية حول مغامرات البحار. لقد كانت رحلات البحار وحروب الأساطيل إبان دفاع أمريكا عن سيادتها البحرية بعد أن نالت سيادتها الأرضية في الولايات المتحدة مغامرات تغرى بالقص . وأما رحلات الحيط الهادى بالذات المملوءة بالمغامرات العنيفة والمخاطرات الشاذة في سبيل التجارة وفي سبيل تعمير الوطن الجديد فلقد كانت أكثر تفتيقاً للذهن، وشحذاً القرائح والحيال، وأقوى إغراءاً بأن تقص وتقص . وروح المغامرة تملأ الأدب الأمريكي كله ، وبخاصة الرواية . والكتاب أمثال كوپر الذين لا يستطيعون أن يحسوا حياة المدن أو حياة أهلهم والكتاب أمثال كوپر الذين لا يستطيعون أن يحسوا حياة المدن أو حياة أهلهم فيها كثيرون . وكان كوپر كلما أراد أن يرسم مجتمعه يخفق ، ولكنه إذا أراد أن يرسم المملوء بالشاذ غير المألوف

حلتى عالياً في سماء الفن . إنه لا يستطيع أن يصف جو بلاده ولكنه إذا رحل في البحار مثلا وتنسم نسيمها العنيف الجبار اندفع في الفضاء الواسع العريض واستطاع أن يسمو إلى سماء العبقرية حيث يخط قلمه آثاره الحالدة . هكذا كان كوپر ، وكذلك كان ملقل من بعده . بل إننا لا نكاد نجد في تلك الفترة روائياً لم يغامر إما في البحار ، وإما في أرض الذهب، وإما فيا وراء البحار . وشغف الأمريكيين بالشاذ والعجيب شغف غير عادى مازال إلى اليوم سمة واضحة من سمات شخصيتهم ، ولعل هذه الروايات الحالدة هي التي نكت فيهم هذا الميل وقوّت فيهم ذلك الشغف .

وعاشر كوپر قوماً عجيبين حول الحدود المتقهقرة أبداً غربى وطنه ، ورأى الهنود وحرب الحدود ، ورأى فى كل هذا طرافة تسترعى الأنظار ، وعجباً يستحق الوصف، فوصفهم فى أكثر من رواية ، أشهرها روايته عن « آخر بنى موهيكان» . The Last of the Mohicans.

و بذلك يكون كو پر قد طرق أهم الموضوعات التى ظلت الرواية الأمريكية تدور حولها فى نصف القرن الأول من حياتها ؛ فألف فى مغامرات البحار وأحداث الجدودوأهلها ورحلات أو روباوما قدطرأعلى أهلها من تغيرات ومايضطرب فيها من حياة . حتى ليقال إنه لم يترك موضوعاً إلا كتب فيه . حتى هذا الموضوع الذي كان ما زال يحاول أن يتخذ لنفسه شكلا فى أيامه ؛ وهو وصف إحساس الجيل القديم أمام الجيل الحديث وما قد طرأ عليه من تغيرات ما فعل فى رواية والرائدين » . بل إنه لا يكاد يدع موضوعاً فى الحياة من حوله لم يتعرض له فهذه الطبقة الجديدة الحديثة الغنى من الصناعة التى أخذت تجتاح المدن ولا أصل لها من تربية أو ثقافة ، كانت تسخط الناس عليها وتجعلهم يحقدون . ولكنها فى الوقت نفسه كانت تضحك أيضاً من تصورها لقيم الحياة وطريقة تفكيرها فيا يجب نفسه كانت تضحك أيضاً من تصورها لقيم الحياة وطريقة تفكيرها فيا يجب من تعيش فى ظله من آراء . وهذا كو پر يؤلف رواية « منديل بألف دولار » كما ألف بتلر من بعده « ليس عندهاما ترتديه » للسخرية منهو لاء ، وخاصة كما ألف بتلر من بعده « ليس عندهاما ترتديه » للسخرية منهو لاء ، وخاصة مكان نيويورك منهم .

لقد وقف كوّبر بباب الخلود مثقلا بجهود ثلاثين عاماً فاذا هو يستوقف لأنه بحمل أكثر مما قد صرح لهبه من متاع ، ولم يسمح له بالدخول إلا بقلة قليلة

مماكان يحمل . ولعل أهم ما قد صرح بدخوله من باب الخلود مجموعة رواياته الخمس المعروفة باسم « جورب من الجلد» التي ترجمت إلى أكثر لغات أوروبا .

### ---

هكذا وضع كوبر الأساس الأول للرواية الأمريكية الأصيلة ثابتاً شامخاً، وكان من الطبيعي أن يستمر الذين جاءوا من بعده في نفس التيار لولا أنه من الطبيعي أيضاً أن يقف بعضهم الوقفة التي غيرت الكثير في هذا الفن. إن الحياة الأمريكية تصطخب بالموضوعات وتزخر بالمناظر المتغيرة وتكاد تنفجر منكثرة الانفعالات العنيفة وتنوعها . ولكنما هو الفن فى تصوير كل هذا ؟ أتكون الرواية وصفاً للواقع كما هو ؟ أم أنها فن له أصوله وقواعده ؟ وبدأ يظهر في الأفق روائيون يعنون بالرواية من حيث هي فن . ولكن تبشيرهم بهذا المبدأ الجديد كان يجب أن يستند إلى مثل تبين ما يرون من أصول فنية . ولم يكن من الممكن أن يقف تيار التأليف الجارف في انتظار تكوين الطبقة الأولى من الروائيين أصحاب الصنعة والتجويد . لذلك ألف ملڤل وسعد بإعجاب القراء، وصعد سلم الشهرة لاهنأ ، ونزله متعبأ ، كالخجر يسقط من على الجبل . في نفس الوقت الذي كان هوثورن مازال يعكف في قرية صغيرة لا تبعد عن بوستن حيث عاش ملقل إلا ستة أميال يمرن نفسه تمريناً طويلا شاقاً على كتابة القصة وإتقان أسلوب الأعوام قبل أن يخرج إلى القراء روايته الأولى في سن السادسة والأربعين « البيت ذى القباب السبع ، .

أماهرمن ملقل (Hermann Melville الذي عاش من سنة ١٨١٩ إلى سنة ١٨١٩) فلقد كان في تاريخ الرواية الأمريكية حادثاً مثيراً فذاً . ظهر كالشهاب الثاقب يبهر الناس بضوئه الذي غمر السهاء ثم سقط إلى الأرض فجأة بعد فترة وجيزة ، فاذا هو لا نار ولا نور! لقد شب في بيت ظلته فرنسية بظلال وطنها الذي سار في المدنية أشواطاً منذ قرون . وإذا رفيق صباه صبى في مثل سنه نصف فرنسي وبدأ حياته عاملا على سفينة تجارية فتعلق قلبه بحب البحار وهوى مغامراتها وبدأ حياته عاملا على سفينة تجارية فتعلق قلبه بحب البحار وهوى مغامراتها

فاذا هو السندباد الغربى . وأخذ يلتى نفسه إلقاء على كل سفينة طويلة الرحلة في البحار ، وخاصة السفن التجارية التى كانت تجتاز المحيط الهادى حاملة البضائع أو خارجة لصيد الحيتان . فلقد كان زينها تجارة رابحة في هذا الوطن الجديد . وإذا مغامرات الصيد في البحار مغامرات شيقة عاصفة الأحداث مثيرة الأخبار . وامتلأت الولايات الجديدة بأخبار عن مغامرات الصائدين وقصصهم . فلقد رسم الصائدون العائدون صوراً يختلط فيها الحيال بالواقع العجيب اختلاطاً فذاً ، فأصبحت معروفة تتداولها الألسن ويلتذ بسماعها الناس .

ولم تكن مغامرات ملقل تمتاز بشيء خاص من شذوذ أو عجب، ولكنها امتازت قبل كل شيء بحيوية متدفقة جارفة من شخصية صاحبها. فرّ مرة من قبطان شرس فعاش على جزيرة وسط المحيط عامين حتى انتشلته سفينة عائدة إلى نيويورك من استراليا. فلما عاد كتب روايته الأولى « تيبي Typee » فاذا رواجها يفوق أشمل ما كان يتصور الأمريكيون من معنى الرواج. ولم يقرأها عدد لم يسبق له مثيل في عالم الأدب فحسب ، وإنما قرأها الكتاب والمؤلفون والشعراء. وأخذ كل منهم يعلق عليها ويكتب عنها ، بل إن منهم من كان يفخر بأنه قرأها مرات. وتمتلىء نفس الكاتب حيوية من أقوى ما يمكن أن تملأ بها النفوس، عيوية فريدة جعلته يصبح إنه يود لو أن بركان ڤيزوڤيوس استحال إلى مداد ليكتب كل هذا الذي يجيش به صدره. قال في بعض رسائله الخاصة : « إنى عتاج إلى خسين شاباً يكتبون ويكتبون كل هذا الذي أريد أن أملى ».

وكانت الصحوة الفنية قد أخذت تقوى فى الولايات المتحدة و فى المدن الكبيرة خاصة؛ فى نيويورك وبوستن وفيلادلفيا، وإذا جماعة من الشعراء أمثال امرسن ، بعد أن استقل الشعر الأمريكي بشخصيته ، تسمى نفسها جماعة المتسامين إلى المثل العليا – تنشر تعاليمها التي تمجد المثل الروحية وتدعو إليها. « إن أسمى ما فى الخياة مثلها العليا . فلتكن هذه المثل متسامية أبداً تصعد وتصعد أبداً نحو مشارف أعلى وأسمى. » وإذا روح جديد يملأ نفس الشعب ؛ روح يشع فيه الإيمان بالنفس ، والاكبار لما قدقامت به ، والأمل العريض فيها يمكن أن تقوم به . إن الأمريكيين شعب الله المختار فى العالم الحديث

كما كان اليهود شعب الله المختار في العهد القديم . لا لم تعد العظمة الحديثة » كما يقول ملفل في روايته لا موبى دك » - لا عظمة الملك والصولحان ، إن العظمة عظمة الشعب المتدفقة في كل يوم . إنها عظمة العامل العادى يدفع آلته ، والزارع البسيط يحصد زرعه . إنها عظمة الديمقراطية التي لا تعرف الملال ولا الكلال ».

وقامت الحرب الأهلية بين الشهال والجنوب وكانت مشكلة العبيد سبباً من أسبابها . وثارت المكسيك وانتصر الشهاليون في كل هذا فاذا الإحساس بالقوة يزداد ، والتمسك بالديمقراطية والمساواة ، أى المثل العليا يقوى .ولما اكتشفت مناجم الذهب في كاليفورنيا وأخذ الأمريكيون يتدفقون زرافات على الغرب نحو أرض الله الموعودة أصابت الحياة كلها نشوة من الانتعاش وفورة من الحماسة والقوة .

وملقل أصدق من يمثل هذه النشوة الجديدة وذلك التحمس القوى المثالية الروحية ، وروايته ه موبى دك » — وهو اسم حوت أطلقه الصائدون على حوت ببار عنيد أعياهم صيده فى البحار الجنوبية — تعتبر من أشهر الروايات الأمريكية على الاطلاق ، ومن النقاد من يعدها الرواية الأولى باللغة الإنجليزية فى القرن التاسع عشر كله . يقول فيها على لسان إهاب البطل : « أيها الإنسان ، اجعل الجوت مثلك الأعلى فى الحياة وأمطره إعجاباً بعد إعجاب . ترى أتستطيع أن تعيش مثله فى الحياة وكأنك تعيش مثله فى الحياة وكأنك لست منها ؟ كن أيها الإنسان منتعشاً وسط حر خط الاستواء ، دافئاً فى غمرة ثلوج القطب الشهالى . كن كقبة القديس بطرس فى جلالها . بل كن كهذا الحوت ، عش فى فصول العام كلها ولك من جسمك حرارة ذاتية لا تتغير بتغيرها » .

وإهاب من شخصيات التوراة هو ابن ومور ملك من ملوك إسرائيل في العهد القديم . ومن النقاد من يرجع رمزية القصة إلى قصة يونس والحوت التي رويت على لسان السيد المسيح في العهد الجديد من الإنجيل . وما كاد ملفل يصور هذه الصحوة الروحية التي أشعلها الشعراء حتى أصبحت هي الأخرى من مقومات الشخصية الأمريكية الجديدة بشخصية المهاجرين إلى أروشليم الحديثة يحاربون كما حارب البطل إهاب القدر المشؤم .

ولكن الشهاب يخبو فجأة وإذا ملڤل يحس أنه استنفدكل قواه . ولما حاول

أن يكتب رواية بعد روايته الثاائة « ماردى » سماها « ثقة الإنسان » رأى نفسه ينزل إلى الحضيض فلم يحاول بعد هذا الإخفاق شيئاً وإنما ظل يحيا حياته محساً أن الزمان قد ولى وأن المجد قد أدبر .

لم يكن ملفل يحس نفسه إلا وسط البحار غارقاً في المغامرات وسط العواصف والأهوال. أما في وطنه فلم يكن فيه بالنسبة إليه ما يثير . ولم يكن من النين يغشون المجالس، ولم تعرف له صداقات أدبية إلا بضعة أعوام نحو الثلاثة مع هوثورن، وصلة أقصر وأضعف مع الشاعر ويتمان . ولم يكن أيضاً ممن يدرسون النظريات النقدية حتى تسعفه الصنعة لتنعش جذور العبقرية وتحييها من جديد . لم يكن يعرف في الأدب إلا نفسه وقد ثارت وانفعلت بالغامض العجيب ، لذلك لم يحاول أن يكتب . وإنما عاش كالبطل الحربي الذي خاض آخر معاركه . لم يعد أمامه إلا أن يعيش على مجد قديم سرعان ما ينسى . لقد خبت عبقرته قبل الأوان، أو كما يقول ناقد من ناقديه : «حتى قبل الخمسة عشر عاماً التى قدرها سانت بوف عمراً للعبقرية في الإنسان » .

ويشاء خالقه أن يعيش ليشهد الحركة الفنية التي ألهمتها « موبى دك » الروح والقوة تصل إلى ذروتها . وليشهد الإحساس بالقوة المنتصرة على كل شيء حتى كادت تفنى المستحيل من على وجه الأرض ؛ تصل إلى أوجها . وتفجر كل هذاشعراً وقصصاً وأدباً تمتلىء به المدن حتى تزخر بحياة فنية لم يكن للأمريكيين بها عهد فى الموسيقى ، والمسرح ، والفن عامة .

في هذا العصر يظهر أول عازف أمريكي تصبح له شهرة عالمية « لوى . مورو جوتوتشوك » في نيويورك، وتبدأ في هذه المدينة بالذات الحطوات الأولى لمدراسة الفنون و نشر الثقافة التي تعين على ازدهارها . ويرحل طلبة الرسم والموسيقي إلى أوروبا إلى ايطالياو إلى فرنسا بالذات: إلى باريس عاصمة الفنوبوتقة الفن والعلوم. وتقلد نيويورك باريس في كل شيء تريد أن تتزعم الفن في الغرب . تقلدها حتى في إيجاد طبقة الفنانين البوهيميين الذين انتشروا في باريس إذ ذاك ، فلم يكن لوجود هذا الصنف من الفنانين من داع في نيويورك إلا تقليد باريس. فلم يكن لوجود هذا الصنف من الفنانين في باريس فلما ورثتها على عرش المال

طبقة البرجوازية التي تخلت عن الفن وعن تلك الأهـداف الفنية التي كانت الأرستقراطية قدأ حالتها إلى أهدافها اذبالفنانين بهيمون ولاعمل لهم وهم يحسون أنهم بلاحام ولا راع . ولكن الفنانين في نيويورك رعوا أنفسهم وعاشوا على تشجيع الشعب منذ أول ظهورهم ؛ فلم تعرف نيويورك أرستقراطية ترعى الفنانين لتعرف برجوازية تخلت عنهم .

ولكن حب الشعب الفرنسى بالذات - دون سائر شعوب أوروبا - كان له أكبر الآثار فى فن الرواية . ذلك أن الأمريكيين تلاقوا مع الشعب الفرنسى فى الدفاع عن حرية الإنسان . ألم يذهب إليهم لاقييت ليحارب معهم فى سبيل الحرية ؟ أو لم يأتوا إلى فرنسا فى الحرب العالمية الأولى وهم محسون أنهم آتون لرد الدين فكانوا ينشدون : « ها نحن أولاء يالاقييت » . وبين هذه الجيوش الفرنسية فى أمريكا والأمريكية فى فرنسا نشأت علاقات روحية أثرت فى تاريخ الرواية . فليس عبثاً أن يقيم ناقد الرواية الأمريكية الأول أكثر حياته فى فرنسا ، وليس عبثاً أن تصقل الرواية الأمريكية إبان الحرب فى باريس بالذات . كذلك ليس عبثاً أن يكون الروائيون الفرنسيون مثلا من أبرز أمثلة الدراسة وعوناً من عبثاً أن يكون أن يأتى الدون ليسعف النقاد الأمريكيين فى تكوين نظرياتهم ألحاصة فى فن نقد الرواية .

#### -- **§** ---

وفى هذه الهدأة التى أحسها القراء بعد أن خبت عبقرية ملقل ظهر فى الأفق روائى جديد هو ناثانيال هوثورن (Hawthorne الذى عاش من سنة ١٨٠٤ إلى سنة ١٨٠٤) والذى يعد بحق مؤسس الفن الروائى فى أمريكا . لقد عكف على إتقان وسائل الفن قبل أن يهجم على الكتابة . فلقد قويت فى عصره هذه النزعة التى لازمت الرواية الأمريكية منذ نشأتها إلى اليوم على اختلاف فى قوتها على مرّ الزمن ؛ وهى أنها تجنح بين حين وحين لسبب أو لآخر إلى أن تكون أشبه بتقرير صحفى منها بفن خالد . فكثير ون هم الروائيون الذين نشأوا فى كنف الصحف الكبرى وعرفهم القراء أول ما عرفوهم مراسلين يكتبون إلى صحفهم تقريرات عن رحلاتهم وما يصادفون فيها من عجيب مشوق .

فتصدى هو ثورن لمهمة إرساء قواعد الفن الروائى بعيداً عن تقريرات الصحافة. ولقد و هبه الله الملكات اللازمة والاستعداد المطلوب لمثل هذا العمل العظيم. لقد درس فى الجامعة حتى أتم دراسته ، بيناكان ملفل يقول : مركب صيد الحيتان جامعتى . وبيناكان كوبر يفخر بأن ييل طردته فى أول عهده بها. ثم ذهب هو ثورن إلى قريته وعكف وحيداً على التمرين . لم يخرج أول كتبه إلا بعد الني عشر عاماً ، وكان مجموعة قصص قصيرة ثبت بها لهذا الفن أول قدم ثم عكف من جديد على كتابة أولى رواياته « البيت ذى القباب السبع House ثم عكف من جديد على كتابة أولى رواياته « البيت ذى القباب السبع of Seven Gables

وتكاتفت الظروف من حوله واجتمعت العوامل من نفسه كلها لتساعد على هذه الوحدة وتشعل الرغبة فى الامتياز والتفوق؛ ذلك أنه انحدر من أسرة كان لها فى يوم من الأيام مركزها المالى والاجتماعى كسائر أسر البحارين فى بلدته ، ولكن قيمة بلدته « سالم » تتلاشى من الناحية التجارية بتغير مركزها الملاحى الممتاز ، فاذا بضعة بيوت مما بنى البحارون الذين أثروا من التجارة مع الصين هى الشاهد الوحيد على مجد قديم قد زال . ولم ينحدر مقام الأسرة فحسب ولكن عائلها يموت ويترك أيميًا ويتامى فيعكف اليتيم فى فقره على نفسه المرهفة فاذا المثل الدينية الصارمة التى ربى فى كنفها تتلقى فورات هذا السخط والحزن الذى أحس به ، ولكنه فى الوقت نفسه يحس نحو هذه المثل بالألفة لأنه نشأ فى ظلها وتشكل عقله بقوالها إلى حد ما .

وتفحص الحياة وعكف على درس الفن مثله هي المثل الإنجليزية والفرنسية المعروفة ، وحافزه هو هذا الاتصال بجماعة من الشعراء الروحانيين أو المتسامين إلى المثل العليا . لقد تزوج أخت سيدة اتخذ هو لاء الشعراء من مكتبها مجمعاً لهم ، فأصابته من هذه الصلة نفحة أشعلت ثورته من جديد على النزمت الديبي الذي ربي في كنفه . لقد نشأ هو ثورن وسط مهاجري بوستن وماستشوستس الذين عرفوا بأنهم فروا بدينهم من أوروبا . ولكن الزمان يسير بهم وإذا المثل الدينية التي هاجروا من أجلها ترسم في أفق جديد ؛ عنوانه التسامح وجوهره الاعتراف بالضعف . أما هو ثورن فقد عكس هذا النزمت والحرب عليه في كل ما قد ألف تقريباً ، ولكن أبطاله مهزومون أبداً في هذه الحرب. وأما امرسون الشاعر فهو تقريباً ، ولكن أبطاله مهزومون أبداً في هذه الحرب. وأما امرسون الشاعر فهو

يصور أبطالا منتصرين آخر الأمر فى نفس هذه الحرب.كانت طبيعة هوثورن ضعيفة رقيقة تخاف الجماهير ولا تكاد تحسنفسها إلا فى الوحدة والانفراد.

ثم أخرج هوثورن أشهر ما قد ألف رواية لا الحرف الأحمر القانى Scarlet مثلة لكل مزاياه ، مظهرة لكل ما رسم للفن الروائى من مثل أعلى . فيها الرمز الذى يهواه فلقد حمّل كل شيء في الحياة رموزاً وهو لا يكاد يعيش إلا وسط الحيالات؛ ألم يحذف من اسمه حرفاً ليدل بذلك على انحدار مجد الأسرة . وفيها الحرب على التزمت الديني والموازين الاجتماعية الحاطئة المتفرعة عنها التي يهزم فيها الأبطال آخر الأمر بعد أن يكونوا قد شغفوا القارىء بحبهم والعطف عليهم . وفيها الكآبة المظلمة التي خيمت على حياته فسودتها سواد هذا الفحم الذي على في قياسه في الجمارك . وفيها قبل كل هذا العناية الفائقة بالأسلوب . كل جملة قد وزنت وقيست وقدر لها مكانها قبل أن توضع في الرواية ؛ ولكن فيها أيضاً عبب هوثورن الأكبر وهو الجمود الذي يشل حركة الشخصيات فيها أيضاً عبب هوثورن الأكبر وهو الجمود الذي يشل حركة الشخصيات نفس المرأة التي زلت فقسا المجتمع عليها ونبذها ، وضمير الرجل الذي شاركها ولكن الضمير يتحرك ويملي بعد طول الوقوف والجمود حركة تكون هي الذروة ولكن الضمير يتحرك ويملي بعد طول الوقوف والجمود حركة تكون هي الذروة التي عندها الرواية .

والقارىء لروايات هو تورن يثيره فعلا هذا الجمود فلا يعجب ثما قد قاد إليه عند شباب المولفين من ثورة على الأسلوب، وسخط على الصنعة، ومقاومة عنيفة للعناية بالشكل. يقول « نوريس » فى فجر القرن العشرين معرباً عن المذهب الجديد: « إننا نريد من الرواية حياة ، ولا نريد منها أسلوباً » . ولكن فضل هو ثورن الأكبر فى أنه بنى اللبنة الأولى فى العناية بالأسلوب التى تطورت فها بعد فأو جدت المذاهب النقدية فى الفن الروائى . وإن يكن محصول هو ثورن فى الكتابة قليلا فماذاك إلا لأنه بدأ فى السادسة والأربعين تأليفه واستمر فى بطء ودقة وحذر لا يخرج إلا ما يرضى عنه ، ولولا رحلته إلى أوروبا — تلك الرحلة التقليدية التى قام بهاكل روائى تقريباً من بعد كو پر — لقل محصوله عن ذلك ،

ولكن هذه القلة كانت طبيعية لمن أقام نفسه لأول مرة يدافع عن الصنعة الفنية والإخراج الجميل في عالم ألف التأليف السريع المثير .

#### **\_\_ 6** \_\_

وظهرت أيام هوثورن رواية وسطهذا الخضم الواسع من التأليف لفتت الأنظار إليها وكأنت كالنجم الخاطف فى حياة مؤلفتها فلم تؤلف مثلها قط ؟ وهي رواية اكوخ العم توم، للروائية هارييت بيتشر ستوى Hariette Beecher Stowe ولم تكن الكاتبة تريد بماكتبت أن تؤلف في الفن الروائي وإنما هدفها كان كتابة تقرير عن واقع تخدم به قضية العبيد في ولايتها . فلما أغراها النجاح أخذت تكتب عن وطنها فرجينيا . وأحدثت الرواية دوياً عظيما في الحياة الاجتماعية عكس أثره على الحياة الفنية فقدرت الرواية بأكثر مما تستحق ومهما تكن قيمة الرواية من الناحية الفنية فلقد أحدثت آثاراً غير مباشرة كانت أهم من تلك القيمة الفنية فى تاريخ الرواية . فلقد برزت لأول مرة تباشير هذا الطابع الدامغ ؛ طابع التقريرات الصحفية الذى شكت منه الرواية الأمريكية وما زالت تشكو، وماكان على مارك توين من بعدها إلا أن يقوى هذا الطابع ليخلق له صفته الدامغة . ولما راجت الرواية بسبب موضوعها راج تأليف مو ُلفتها فاجتاحت الولايات كلها موجة من التقليد فاذا روائيون كثيرون يوالفون هم أيضاً عن ولاياتهم ، حتى أخذت كل ولاية تظهر بكل ألوانها في الأدب الروائي . وآخر ما أثرت به هذه الرواية هو أن مؤلفتها كانت امرأة ففتحت بنجاحها الباب للمو لفات فى الرواية فاذا هن يقفن على قدم المساواة مع الرجال فى هذا المضمار من حيث جودة التأليف وكثرته وقوة أثره فى المجتمع والفن .

إن الشعب الأمريكي ما زال إلى اليوم يهفو إلى العجيب والغريب أكثر من سائر شعوب الأرض ، وقد حدثت في تاريخه أحداث جسام تسترعي فعلا العجب وتحفز على الرغبة في المزيد من أخباره . وكان من هذه الأحداث كشف مناجم الذهب في كاليفورنيا . فما كادت تكشف حتى انبهر بأخبارها الناس

وأخذوا يرحلون زرافات نحو الغرب . والذى يعنينا من كل هذا أن الجمهور أخذ يتهافت على تلك الأخبار فأرسلت الصحف مراسليها ليشبعوا نهم القراء ، وكان أن أرسلت صحيفة ١ الإنتر برايز ، الشاب الناشيء مارك توين ، أو صمويل لانجهورن كليمنز Mark Twain ( عاش من سنة ١٨٣٥ إلىسنة ١٩١٠) .ولم تأخذا لجريدة هذا الشاب من وراء خشب تصفيف الحروف لتجعل منه مراسلها فى أهم بقعة يتطلع إلى أخبارها القراء ، ولكن الشاب كان ذا صيت في عالم التأليف ؛ فقد ألف روايته الأولى « تمهيد صعابها » فلفتت إليه الأنظار . وفي هذه الرواية قص على قرائه تجارب عامل منعمال المناجم؛ مناجم الذهب، وكانت هذه التجارب تجاربه هو الخاصة . وكان مارك توين شخصية فذة ماكاد يكتب روايته الأولى الروح الامريكي الجديد أحسن تمثيل . لم يتعلم فىجامعة،ولم يأخذ نفسه يأى إعداد علمي أو ثقافي . عاش صباه علىضفاف نهر المسيسبي ،وكان أكبر أمله أن يصبح قبطان مركب يملكها على هذا النهر . وأخذ يتعلم النهر ،كما يعتبر هو . ولكن مجد النهر يزول بسبب الحرب وتقدم القاطرات البخارية فاذا منظر النهر يثير فى نفسه الذكريات والعبر . ويندفع الشاب فى غمرات الحياة يتلتى أحداثها فى ابتسام وكل زاده معرفة بالنهر وأهله، ومعرفة بالحياة جاءته من خلل ما أحس نحو النهر من ألم،ومرانة على صف الحروف ؛ فقد عمل هذا العمل في بعض الصحف المحلية . ولم يتره إلا هذا الذي أثار هوڻورن من قبل ــ هذه التربية المتزمتة التي تسحب ظلالها حتى على الأطفال فاذا قصصهم كله علم وأدب وحكم وعظات . فطفولته القلقة التي واجهت الحياة في صراحة وتجرد من كل سلاح خير ألف مرة من طفولة محمية تتعلم الحياة من خلل حروف تكتب بالمداد . وآلف للصبية روايات تقص عليهم مغامراته ، وتصف أحلامه وخياله ، وترسم صوراً للأحياء الذين لاقاهم فأثاروا إعجابه، والأحوال التي صادفها فأثارت حب استطلاعه . وخرجت روایتا « توم سویر » و « هکلبری فِن " » فاذا کل طفل ما يكاد يعرف كيف يقرأ حتى يقرأ سيرة البطلين فتدخل لذة الشيتق والعجيب طفولته لتنيرها بأزهى الألوان الخلابة ، وأغراه النصر وكتب عن ﴿ السذج يسيحون، فسخر من قيم كثيرة علمته الحياة تفاهمها ، وإذا هو إمام السخرية فى الرواية

الأمريكية ، بل أمير السخرية فيها وراء البحار . يقول إن أوقع ما يمكن أن تزيف به عادة أو تقليداً هو أن تضحك الناس مما يضحك فعلا فيه . وكان دستوره أن الحياة ليست جهاداً مستمراً ، ولا هي تهذيب لا ينقطع ، وإنما للحياة بهجتها، ولها ملاذها ومسراتها ، وأبهج ما فيها رحلات ومغامرات ، وأقوم ما فيها نفس إنسانية واحدة تتراءى من خلل صور تختلف .

ولما عكف توين فى فلورنسا ليكتب كتابه عن جان دارك اضطر ـ كما قال لزوجه ـ أن يصدر الكتاب الذى هيمن موضوعه على عقله أربعة عشر عاماً تحت اسم مستعار ؛ لأن الجمهور لا يمكن أن يأخذ عنه كتاباً مأخذ الجد أو الدرس . وصور توين الغرب الأوسط الأمريكي وحياة النهر العظيم ورحلاته المتكررة إلى أوروبا ، ولكنه صوّر أكثر ما صوّر النفس الطلقة التي تلتى الحياة دون درع أو سلاح ، مستعدة لأن تنعم بكل ما فيها وأن تبحث عن مزيد من النعيم في الرحلة والتنقل والسعى وراء تجارب جديدة . ولما حاولت الحياة أن توئله لم تفلح ، فلقد أفلس مراراً فكان يقابل الإفلاس بكتاب جديد أو برحلة إلى أوروباكيفها تكون . لقدكان له اسم يزيل عنه الإفلاس فقد أصبح أوسع الأمريكيين جميعاً شهرة فى الخارج ، وأكثرهم قراء فى وطنه ، وأحبهم إلى قلوب القراء في كل صقع . لقد مثل الديمقراطية الحديثة أقوى تمثيل ؛ فهو يزدرى السلطان والمثلالعليا، بل المثل الدنيا أيضاً فاذا حماة العلوم يمجدونه ؛ فأكسفورد تمنحه دكتوراه فخرية ، وكذلك جامعة ييل . ذلك أنه فى سخريته القوية يصور قبساً من نور الحياة وصفحة من حقيقتها لم يكن إلا لعبقرى أن يصورها ، فقدر العلماء هذه اللمسات التي تطهر من الزيف وتجعل المثل العليا حقيقة بأن يدافع عنها .

وطبعت روایات مارك توین بطابع الواقعیة الطبیعیة الذی ساد التألیف الروائی فی أمریكا أواخر القرن الماضی و ما زالت آثاره محسة إلی الیوم . لقد كان صحفیاً برید أن یقص مغامراته وتجاربه التی لا حصر لها .

ثم آن الأوان بعد هذا التراث فى الرواية الواقعية التقريرية أن يقف التأليف الأمريكي فترة ليتبين خطاه ، وكان هذا على يد هنرى جيمز .

# الرواية الأمريكية في هذا القرن

#### - 1 -

وكان أصحاب المذهب الطبيعي – أى الواقعي – قبل جيمز قد بدأوا بحسون وطأة الأسلوب فيما يكتبه بعض من تأثروا بإتقان الأسلوب الروائي فى انجلترا ودعوة هوثورن فى أمريكا . كان أصحاب المذهب الطبيعي ، ومن أشهرهم فرانك نورس ، يرددون : إننا نريد حياة ولا نريد أسلوبا .

وخضعت الرواية الأمريكية لأثر الدقة فى تصوير الواقع والأمانة فى نقله كما هو لزمن طويل ، حتى أصبح المزاج الفنى الأمريكي فى الرواية هو النقل الأمين للواقع . وجاء هنرى جيمز ليقف موقف الرائد الأول وراسم الطريق الصحيح لطائفة من الروائيين ازدحمت بهم السوق .

يقول جيمز : إن الحياة فضاء واسع مضيع ، يقف الروائى وسطه لينتخب ما يمكن أن يفسر به الحياة ويهدى به السبيل ؛ إن مادة الروائى ملزمة ولاشك ، وقيمة المستندات لا تنكر ، ولكن إرادة الكاتب و تصرفه فى هذه المواد هما بلا شك الفن الروائى الحق . يجب على الروائى أن يخضع مواده لفنه وألا يكون لها عبداً مطيعاً همه النقل الأمين .

وعلى ذلك لا بد الروائى من أن تكون له خطة وأن يكون له أسلوب ، وليس معنى الأسلوب ألفاظ وجملا، وإنما الأسلوب طريقة بعينها فى الإخراج . هى المهج الذى يسير عليه المؤلف حتى يخرج الرواية إلى الوجود . أما شخصيات الرواية فهم فى رأى جيمز ليسوا إلا المواقف التى يوصفون فيها، وما المواقف إلا الشخصيات التى تلونها ، ولا يمكن الفصل بين موقف بعينه فى القصة وبين الشخصية التى تقف هذا الموقف . يقول : « لا أستطيع أن أرى موقفاً فى قصة لا يعتمد فى إثارة الاهتهام به على طبيعة الأشخاص التى تقفه و تتصرف فيه » . إن الإحساس والعمل فى القصة شىء واحد؛ فالعمل يتكيف بما أملاه من إحساس من ناحية و بما يفكر فيه الإنسان من ناحية أخرى؛ وما هذا الذى يحسه المرء الا تاريخ ما يعمله من عمل وصفة ما يقدم عليه من فعل ، والمناظر العظيمة الجبارة إن هى إلا أضواء على الشخصية .

لقد فتح جيمز بذلك باباً من أبواب المناقشة فى فن الرواية ولكنه لم يكتف بهذا وإنما نادى بشىء جديد هو فى نظره أهم شىء : ما الدافع الذى يدفع الروائى إلى أن يكتب أصلا ؟ إنه لايو لف لمجرد أن يقول ويقص، وإنما هويقصد إلى غاية . فما هى تلك الغاية ؟ ولم يدر حول البديهات وإنما دخل فى صميم الموضوع وأخذ يدرس ويبحث . إن الفنان مسئول أمام الجماعة. هذا أمر مفروغ منه . ولكن ما هى هذه المسئولية وما طبيعتها ؟ .

يقول بعض النقاد إن غاية الروائى أن يصف فى صدق وأمانة ما كان السياسى يتحرك لإصلاحه أو علاجه . وتقول كثرتهم يجب أن يكون الرواية دور تعليمى . وليس معنى هذا أن تكون قصة وعظ، ولكن أن تكون فى جوهرها محافظة على القيم الحلقية ؛ حتى إذا هاجمت التقاليد يجب أن تظل محافظة على تعاليم الدين وسنة الوقار . ولكن دعوة جيمز أرادت أن تكسب هذه الأقوال عمقاً وتدل الروائيين على آفاق فى الفن أوسع . ومنذ « جيمز » و « هاولز » إلى أيام «هريك» نجد الإحساس بالمسئولية نحو المجتمع يزداد قوة وعمقاً، والتحليل الواعى للأدواء الاجتماعية يظهر قوياً جباراً . وفى رواية جيمز « صورة امرأة » نجد البطل يتحكم تحكماً واضحاً فى النغم الحلقى الذى أراد أن يتغنى به المؤلف . وفى روايتى

« أميرة كارامسينا» و «أهل بوستن» نراه يعالج المجتمع ، مجتمع بوستن ، في اتساع أفق و قوة عرض لم يسبق لها مثيل . كل عقدة أساسها خلقي معنوى وأبطاله جميعاً من أى صقع كانوا يسيرون نحو غاية مرسومة ، لبابها تنظيم الإحساس و تعديل الشعور بحيث تنزن العواطف الإنسانية و تتطهر القيم المعنوية . وما يكاد يصل إلى هذا الاتزان المنشود حتى يأخذ في مناقشة طريقة وعى الضمير الفردى وما يتركز حولها من موضوعات .

يقول جيمز إن أهم ميزة للأثر الأدبى لهى أهم ميزة فى عقل من أنتجها ، والعقل السطحى لا يمكن أن يخرج رواية عميقة . وجيمز يصور طبقة عاشرها بالفعل يريد أن يرسم من خلل رقبها وسموها وترفها القيم الحلقية التى يؤمن بها . ولكن جيمز لم ينل بعد ما يجب له من إنصاف كناقد، وأما نجاحه كروائى فلم يتعد رواية « ديزى ميلر » التى راجت رواجاً نسبياً . لكن أثره فى تلاميذه كان عظيا .

#### - Y --

أفادت اديث هوارتن Edith Wharton من حديثها مع جيمز أكثر هما أفادت من كتبه . وفي كتابها «كتابة الرواية » نراها ناقدة لها شخصيتها » لامجرد تلميذة ، وإن تكن تسير في نفس الاتجاه . وهي تشابه في أنها عنيت بالناحية المعنوية الحلقية وأغفلت السياسة والاجتاع والاقتصاد . وكان لا بد لهذا الاتجاه من مستوى خاص أدركته اديث أكثر من أستاذها ، وفي روايتها « الشعب » نرى أسلوب جيمز واضحاً . فاديث تعرف هذه المستويات وتلك القواعد لأن لها فيها نظرة خاصة ، بل هي تعرف من أين تنبعث ، فكانت أحرى بألا تستعمل الطرق فيها نظرة خاصة ، بل هي تعرف من أين تنبعث ، فكانت أحرى بألا تستعمل الطرق لا يخضع لها ، وبين الحاضع لوجهة نظر شخصياتها . وكانت الرواية التي تدرس سلوك الإنسان هي الشائعة في عصرها فاذا هي أيضاً تحلل سلوك أهل زمانها . لقد ألفت أهم رواياتها بين سنة ١٩٠٥ و سنة ١٩٢٠ ودارت فيها جميعاً حول موضوع بعينه هو وصف التدهور الحلق الذي انتاب سكان نيويورك نتيجة موضوع بعينه هو وصف التدهور الحلق الذي انتاب سكان نيويورك نتيجة دخول العناصر الجديدة التي أثرت من الصناعة إلى هذا المجتمع . وفي روايتها و الميل الأعظم » و « وادى الاستقرار » ترجع هذا الانحدار إلى الحرب الأهلية و الميل الأعظم » و « وادى الاستقرار » ترجع هذا الانحدار إلى الحرب الأهلية

وما جرته من مناورات صناعية واقتصادية . لقد خلقت هذه الظروف فى رأيها نوعاً جديداً من الإنسان لا جذور له فى الماضى ، وهو لم يعد أى إعداد ثقافى ولا يعرف شيئاً عن تقاليد البلاد وعاداتها . وكان انتصار هذا النوع الجديد سهلا لأن القدامى لم يدافعوا عن مُثُلهم التى أصبحت لديهم جوفاء ، بل عجرد مصطلحات . وفى شخصية السيد مار قل نرى البطل يمثل هذا الجيل القديم ؛ جيلاكل همه أن يحيا حياة و الجنتلمان » يزدرى المال ازدراء هادئاً ويحتقر العاملين على كسبه ، وتتفتح نفسه تفتحاً سلبياً للإحساسات العليا ، يؤمن بقاعدة أو قاعدتين من قواعد الأخلاق القديمة ويعرف كيف يميزبين أنواع النبيذ ، وأخيراً يستطيع أن يفرق بين الشرف الشخصى والشرف التجارى .

وعالجت الكاتبة نفس الموضوع بأسلوب هزلى فى روايتى « بيت المرح » و «عهد السداجة» ؛ حيث نجد البطلات جميعاً ضحايا لهذا المجتمع الجديد الذى يرفضنه أول الأمر ثم ينهزمن أمامه . ومن خلل آرثر بطل عهد السداجة تنقد هذا الجيل القديم الذى لم يعرف قديمه معرفة كافية ليتحمس له ، وفى كل هذا نراها تصف مجتمعاً عرفته بالفعل لأنها عاشت فيه وعاشرت أهله . ولم تكن تؤمن بأن المؤلف يجب ألا يظهر فى القصة كما كان جيمز يؤمن ، لذلك هى تظهر فى قصصها و تنطق برأيها . ومن بعد سنة ١٩٢٠ خبت ملكها فأخذت تردد القديم فى صور تضعف على مر" الزمان .

وأتباع جيمز من النساء خاصة كثيرات ، من أشهرهن آن دوجلاس سلمجويك Ann Douglas Sedgwick التى ألفت « فتاة فرنسية » حيث ترسم الاختلاف البين بين الإنجليز والفرنسيين ، وقد عاشت أكثر حياتها في أوروبا . وهي تتبع مذهب جيمز حرفياً ، ولولا هذا الاتباع ما قدرها النقاد لأن ملكها في المرتبة الثانية . ولكن أثر جيمز يلاحظ أيضاً في ويلا كاثر وفي إلن جلاسيو .

أما اديث هوارتن فلقدكانت واضحة الميل إلى موضوع بعينه محدودة النظرة لأنها لم تر وراء هذا المجتمع النيويوركي إلى الغرب شيئاً، ولم تفكر في وحدة الولايات المتحدة اقتصادياً أو تجارياً . بل إن جهلها بكل شيء سوى مجتمع نيويورك الذي عرفته جيداً وأجادت تصويره كان جهلا بيناً .

إن من الموضوعات التي أهملت دراستها في تاريخ الرواية الأمريكية نزول القاص إلى مجتمع السوق والشارع وما يعترضه من صعاب وكيف يمكن آن ينقل الحاضر القريب في دقة وأمانة ثم يحتفظ بعد ذلك بفطنة مميزة تجعله يحكم على كل هذا . وفي رواية « البئر » نرى « فرانك نورس » يحاول شيئاً من هذا حيث يصور البطل كورتس جادوين تارة وهو معه في سوق التجارة وتارة وهو في غرفة الاستقبال يفكر فيه .

وتأتى نقطة التحول فى تاريخ الرواية الأمريكية نحو الواقعية عند جيمز هاولز Howells فلكته تشابه جيمز ولكن الغابات عندهما تختلف ؟ لقد أثر كل منهما أثراً خاصاً فى الرواية . ومن خلل روايتيه « مسافر من ألتوريا » و « من ثقب الإبرة » يصور عيوب المجتمع وقد أصبحت فى نظره مكروهة من الله شائنة للمدنية الحديثة . إن موقفه المتطور نحو الكمال بالنسبة لحال أمريكا الاقتصادى والاجتماعي هو الذي يرفع مقامه ، بصرف النظر عما قدم فى كتابه « النقد والرواية » من نظرية تفخيم العادى، والتغنى بالوازع الديمقراطي الفني . ولكنه بتجاربه وما قد ألف من مجتمع لم يكن معداً لأن يصف الحياة الفجة التي لاشكل لها والتي كانت تتفتح أمام الطبيعيين الواقعيين الذين جاءوابعده . لقداستطاع الأسكل لها والتي كانت تتفتح أمام الطبيعيين الواقعيين الذين جاءوابعده . لقداستطاع مشاكل السلوك والمعاملات والزواج وهكذا . وهو يرسم فى روايته « سيدة آروستوك» مشاكل السلوك والمعاملات والزواج وهكذا . وهو يرسم فى روايته « سيدة آروستوك» الرجل الدقيق المراعي لشعور الناس من حوله ، وفى روايته « صيف هندى » ، الرجل الدقيق المراعي لشعور الناس من حوله ، وفى رواية « صيف هندى » ، الرجل الدقيق المراعي لشعور الناس من حوله ، وفى رواية « صيف مندى » ، المناملة لا تقودان إلى هلاك الفرد وإنما تقودان إلى هلاك القرد وانما تقودان إلى هلاك الاتصاد الطريق أمام الغزاة من التجار الأجانب . الأمريكي كله ؛ لأنهما تقودان إلى إفساح الطريق أمام الغزاة من التجار الأجانب .

وبعد هذه القصص الأولى تظهر قصصه الاجتماعية ، وأهم موضوع عالجه فيها هو الأخلاق فى المعاملات التجارية . وهو لا يخلق الشخصيات خلقاً ولكنه يجعلها تخدم غايته بشكل ظاهر . وشخصيته الأساسية «سيلس لايهام »

تصور التاجر النيوانجلندى القديم الذى يعرف قيا محلودة معينة لا يقبل أن يتعامل إلا على أساسها ولا يفرق أبداً بين شرفه التجارى وشرفه الشخصى ؛ لأنه لا يرضى عن معاملات يحلها القانون ويحرمها الضمير والشرف . ولكن إزاء التوسع الأمريكي في الاقتصاد لا يستطيع أمثال لابهام أن يفسروا ما حولم أو يعيشوا فيه . فجاءت طائفة من الروائيين تصور الواقع على أنه هذا هو الذى حدث . وإذا الظروف تقهر الروائي وتتحكم فيه؛ فتظهر الرواية الواقعية التي تصور الواقع الاجتماعي بعد أن كان جيمز وصبه يروجون للواقع الحلتي . حتى الحديد لا تقنع بحقيقة حصولها . ولكن قصته « سكان الكهوف» التي تصف الجديد لا تقنع بحقيقة حصولها . ولكن قصته « سكان الكهوف» التي تصف الحياة الجديدة كما هي وتخضع فيها الشخصيات للواقع تتفق والنغم السائد الذي كان يقول سواء رضينا أم لم نرض إننا خاضعون للحياة من حولنا . وهي تصور ضعف الضمير الفردي وعجزه عن أنيتحكم في أحواله . وإذا التوازن أو الانسجام بين ضمير الفرد وبين الواقع الاجتماعي يصبح مشكلة تزداد صعوبة على مر الأيام . ولعل أصدق من يمثل هذه المشكلة الجديدة سنكلر في روايتيه « الزيت » ، التي عالج فيها فضائح التجارة والصناعة و « بوستن » التي عالج فيها فضائح القضاء .

لقد خدم جيمز الرواية الأمريكية خدمة مزدوجة، ألف فيها و نقدها. وإن لم يكثر أتباعه في حياته فلقد كثر وا من بعده وامتد أثره على الزمن إلى اليوم، وخاصة في مسألة الخطة والإخراج. ويكفيه — كما تقول اديث هوارتن — أنه نبه القاص لأول مرة إلى أنه مسئول أمام الفن عن روايته. لقد لفت نظره إلى درس الرواية ما يعارض رأيه عند زولا فدرسه ودرس ما يمكن أن تعلم الرواية خلقياً واجتماعياً فخرج بدرس جديد. ولم يفد من درسه كثيرون؛ لأن الدرس لم يكن سهلا بحال من الأحوال. ولكن بعد أن ظل الواقعيون يحكون الواقع وحده، أعواماً طويلة يأتى العصر الحديث فاذا رواية كرواية « ظلام في الظهر » أو في منتصف الرحلة » تظهر مؤلفين يحكمون الفن وقواعده وشخصية المؤلف وما تؤمن به فيما يكتبون. وإذا المؤلف هو الذي يحدد معنى الحادث وقيمته.

## مذهب الواقعيين قبل الحرب

يرى النقاد أن هذا المذهب قد تسبب فى اختلاف أحكام النقادعلى الرواية الى تمثله حتى أن منهم من قسم الواقعية إلى واقعية محمودة وأخرى مذمومة . ولكن تراث هؤلاء الواقعيين قد أمدنا بشيئين : كثرة المواد من ناحية ، وديمقراطية الموضوع من ناحية أخرى ، بحيث أصبح أتفه الموضوعات وأحقرها صالحاً للمعالجة الفنية . وكان أهم ما عيب عليهم هو كيفية تصرف المؤلف فى مواده . إنه عندهم لا يختار مادته ، فاذا اختار لسبب ما حمّل الرواية من الرمز ما لا يحسن اختياره ، بل ما يتضح تكلفه ؛ ذلك أن المؤلف يخطىء فى أغلب الأحيان فى تفهم حوادثه وفى رسمها ورسم الشخصية التى تتصرف فيها ، مع أن التركيز والاختيار من أهم دعائم الرواية ، ولكن الواقعيين فى سبيل إخضاع الموقف لى منهجهم والاختيار من أهم دعائم الرواية ، ولكن الواقعيين فى سبيل إخضاع الموقف فى الموقف فى التوفيق بين الحوادث التى يقصونها وبين الغرض المراد بقصها ، أوحكم المؤلف فى التوفيق بين الحوادث التى يقصونها وبين الغرض المراد بقصها ، أوحكم المؤلف النهائى عليها .

ويرجع عدم تطبيق الواقعيين لأصول مذهبهم الصحيحة إلى ازدهار العلوم والفلسفة خاصة منذ آخر القرن الماضى ، مما جعل المؤلف كثيراً ما يقف أمام مشكلة يتعارض فيهاما يومن به علمياً أو فلسفياً مع واقع شخصية البطل فى القصة . ولكن الحقائق التى جليت على الناس معترف بها من قبل . لذلك قادت الفلسفة الحديثة إلى إضعاف الشخصية بحيث أصبح المؤلف لا ينفعل بها مباشرة وإنما هو مدفوع إلى سرد غير إيجابى وتقريرات وبراهين تقحم على الشخصية إقحاماً لتخدم الفلسفة ؛ فاختلط التصور الطبيعى للصلة الحقيقية بين الإنسان وبيئته وانحرف ليخدم القضية العلمية التي ترجع كل شيء فلسفياً إلى أثر البيئة أو الوراثة .

وكان العصر عصر التوسع الصناعي، بل إبانه . وظهر كل ما ارتكب في عمار هــــذا التوسع من فظائع وانحراف عن معنى الديمقراطية الصحيحة ؛ فتدخلت قضايا العلم، وخاصة مابشر به سبنسر منها، لتسوغ وجود هذا الواقع الأمريكي الجديد ، ولتعترف بأنه يمكن إصلاحه . ولكن لإصلاحه لا بد من عرضه .

وفى رواية كرين «ماجى» وصف لهذه الأحوال، ولكنه يصفها على أنها موجودة لأنه لا بدلها من أن توجد. وأما شخصياته فهى من الضعف بحيث تستحق ما تلقاه .

وبدأت سلسلة من الروايات. أولاها رواية ابتون سنكلر النقد حول موطن والدُّغل المحاول إما أن تنقد هذا المجتمع عامة ، وإما أن تركز النقد حول موطن الداء موهم الطبقة الطفيلية الثرية التى تعيش بتسخير الآخرين . وغمرت المؤلفين موجة طلب للإصلاح الحلتى تومن بأنه لا بد من الاعتراف أن هذه الأوضاع تقف في سبيل الوصول إلى حياة فضلى . وأنه لا بد من الحكم على هذه الأوضاع بعد درسها . والحكم هو المؤلف في ثوب شخصية من شخصيات القصة . وبذلك أصبح هدف الروائيين إعداد الوثائق والمستندات لهذا الحكم . وفي سبيل أن يظل المؤلف مطلعاً على أحدث ما يقدمه العلم والفلسفة أصبح المؤلف عبداً للعلم بدل أن يكون سيده . وساعد على إبراز الوثائق ووصف التفصيلات أن أكثر الروائيين كانوا مراسلي صحف امثال نورس ولندن وكرين ودريزر . وكان دريز رأكثرهم الروائيين كانوا مراسلي صحف امثال نورس ولندن وكرين ودريز . وكان دريز رأكثرهم المياحكم في موضوعه ، وكان نورس أشجعهم وأوسعهم ثقافة . ولكنهم جميعاً جهلوا المتحكم في موضوعه ، وكان نورس أشجعهم وأوسعهم ثقافة . ولكنهم جميعاً جهلوا ما يجب أن يعرفه الناقد الروائي . حتى قال ناقد في هذا العصر إن الروائين ما خذوا كل شيء في الرواية مأخذ الجد إلا الكتابة نفسها .

والاهتمام بالمجتمع ومشاكله لا بدأن يودى إلى إخضاع الشخصية إلى فكرت مجردة؛ فيضطر المؤلف إلى أن يسندها ببيئة متغيرة لتبدو طبيعية ما أمكن. فكثرت المناظر وتلاحقت. والحركة على كل حال تجعل الإنسان متطلعاً إلى نتيجتها. وأوضح مثل للحركة الجسدية العنيفة التى تثير حب الاستطلاع والترقب ما نجد في رواية فرانك نورس « ماك تيج » حيث يصف ترينا وماك تيج في معركة جسدية مريعة ، فاذا الشخصية في هذا الموطن بالذات ، لعنف الحركة ، تبدو طبيعية . بينها هي في كل الرواية تخضع لفكرة تمثيل هذا النوع من الناس ولا تصور شخصية واقعية حقيقية .

وللواقعيين قدرة عجبة على روءية المنظر بدقة متناهية، وهم يريدون منخلل

تفصيلاته ودقائقه أن يصوروا العالم كله ، وهذا كثيراً ما يقودهم إلى الرمز الفج وإلى حركات وحوار لا يمكن أن تطابق الحقيقة ، وكل هذا بعيد عن إدراك كنه الواقعية البسيط الصريح . ولعل جيمز إذ يحلل أخطاء زولا في هذا يصور لنا الحقيقة أصدق تصوير ، إذ يقول : « إن العلم يتقبل كل إدراكاتنا للحياة ، بل إنه يحتضنها فاذا هو قوة داخلية من صميم أنفسنا لا من الحارج . والعلم يحيا باستعالنا له ونحن الذين نستخدمه هو والفن . ولكن زولا يرى أن الفن هو الذي يستخدمنا » .

وكان الطبيعيون ، أى الواقعيون ، على خلاف نظرائهم فى فرنسا وأوروبا ، يريدون بواقعيهم شيئاً آخر . كانوا يريدون تصوير روح أمريكا . ولكن أمريكا طويلة عريضة والمهمة شاقة . يقول فرانك نورس فى روايته « الاكتوبوس » على لسان بطله : «كان يريد أن يصور الحياة كما هى مباشرة وفى صراحة من خلل شخصيته ومزاجه ، ولكنه كان فى الوقت نفسه يريد أن يرى كل شىء فى غمرة نور وردى جميل تطفىء ورديته الحطوط القاسية وتمحو الألوان الفجة » . وهذا ما يفعله المؤلف فى روايته بالذات فاذا الاختلاف واضح بسين فى مراتب الجودة فيا ألف ؛ ذلك أنه أراد من الرواية أحياناً ما أراده هاولز وهو أن تخدم هدفاً معنوياً خاصاً . وانحرف الواقعيون بالرواية انحرافات جعلتهم يكثرون من الوصف ، ذلك أن الرواية لا بد من أن تصف شيئاً بعينه فا كتظت رواياتهم بالإضافات والزيادات وزخرت بالأشخاص والأحداث .

كذلك اضطروا إلى رسم الرجل فوق العادى ، الرجل الذى لا بد له من قوة خارقة ، ولابد له من أن يصادف أحداثاً غير عادية حتى تتجلى قوته البدنية البربرية إزاء الطبيعة . يقول نوريس : « لا بد من أحداث جسام تحدث لأبطال الرواية الواقعية حتى يخرجوا عن المألوف ويشذوا عن الحياة اليومية الرتيبة الهادئة ». وفى روايته « ماك تيج » ورواية لندن « ذئب البحار » نرى صورة لهدذا الصراع البدني الجبار .

و يمثل دريزر مرحلة خليقة بالدرس في تاريخ الرواية الواقعية . وكان أهم ماكتب كتابه لا عن نفسي ه. وهو مذكراته التي ضمت أكثر موضوعات رواياته

وفلسفته الى تتلخص في أن الحياة لا تكافىء الحيرين أبداً . كان يؤمن بأن كل التقديرات الإنسانية عرضة للقلب ظهراً على عقب بسبب اختراع ، كهرباء مثلا ؛ وأن حاجات الإنسان ورغائبه تتدرج نحو الزيادة والتعقيد كلما زاد رقمها . ولم يمض دريزر إلا عاماً واحدا في جامعة انديانا، وثقافته تنحصر في عمله في الصحافة وقراءته مخطوطاً لزولا أغراه بقراءة بلزاك أيضاً، وهو مولع برسم الواقع، ورواياته عبارة عن تقرير واقعى صحفى نبذ فيه المتدينين ودعاة الأخلاق لأنه نشأ فقيراً وكان يوممن أن كثرة الحقائق هي ميزة الفن الروائي الأولى . لذلك افتن فى تصويرها حية نضرة فيماكتب، وروايته «الأخت كارى » تقص حادثاً جديداً أخاذاً . تكتشف البطلة فيها أن هناك طرقاً ثلاثة لإشباع الرغبة؛ فالطريق تارة في الفرار مع من تحب، وتارة في اعتمادهاعلى كسبها الخاصوأخيراً بعد أن هجرهار جلها يصبح فى الشهرة كممثلة . وفى الجزء الأخير من الرواية مقارنة فذة بين ما تحسه النفس إزاء إشباع الرغبة الفنية وما تحسه إزاء إشباع الرغبة المادية في المال. ولكن النغم الصادق الطبيعي الذي يصور به المؤلف حوادثه، والجدة والطرافة التي امتازت بها مناظره ، ساعدت على رواج القصة. وألف فى موضوعها رواية « جنى جرهارت ، حيث يصور ضعف الرجل ، والحب غير المشروع ، والخروج على التقاليد وما يعانيه الحارجون عليها من أحزان . فلقد أحبت البطلة ــ بعد زواج غير شرعي كان لها منه ابن ــ رجلا آخر ففرق بينهما اختلاف الطبقات.

وفى قصته تلك صورة أخرى كالتى نراها فى « المأساة الأمريكية » أراد أن يصف بها كيف أن التقاليد الاجتماعية لا يمكن أن تتوافق أو تتواءم مع الشهوات والرغبات الإنسانية.

وتتمثل فى قصتين من مجموعة قصصه التى بطلها «كاوبر وود» قوة أمريكا الحقيقية . فالبطل صورة مجسدة للقوة المادية قد عزل نفسه عن كل نطاق من نطاقات التقاليد ، بل عن نطاق الحير والشر . دستوره دستور البقاء للأصلح ، والأصلح هو الذى لا يشغل نفسه بأخلاق أو بتقاليد . وتأتى ميزة الرواية وقوة تأثيرها مرة أخرى من وفرة التفاصيل التى لا يحدها حد أو انتقاء ، ومغامرات البطل تتكرر فى جمع المال واقتناء التحف وحب النساء . وحبيباته

سلبيات ليس فيهن الروح المستقل المتعطش الذى نراه عند كاثر ، بل ليس لهن الارادة القوية التى تعينهن على احتمال ما يلم بهن .

وترجع شهرة درايزرأيام حياته أكثر ما ترجع إلى الحملة التي شنها عليه دعاة الفضيلة في عصره؛ فقد واتنه الشهرة من باب الفضيحة في روايتيه الأولين. ثم جاءت روايته « مأساة أمريكية » لتتحدى الناقدين القائلين بأن سيئاته كمولف ترجح حسناته . والقصة بالرغم من طولها بسيطة التركيب ، فيها القضية والجريمة ثم إنعام النظر في القضية؛ حيث يحاول أن يدرس الظروف النفسية والبيئية التي قادت إلى موت روبرتا آلدن ، وكيف يمكن تفسير هذا الموت . وهو يولى العوامل الاجتماعية أكبر نصيب من عنايته . وكلايد، البطل، فقير لا يستطيع أن يشبع رغباته لفقره ، فهو لذلك يكره التقاليد التي تملى عليه الحد من الرغبات، فى حين تدعوه الحياة إليها ، وهو لضعفه يفر من إغراء إلى إغراء . ثم يمهد له خاله عملاً في مصنع يرقى بسببه بعد أن قامت بينه وبين روبرتا العاملة في المصنع نفسه علاقات. ويتردد في زواجها بعسد أن حملت منه ؛ لأن أحواله تبدلت فأصبح من طبقة أخرى . وفى نزهة فى البحيرة تغرق روبرتا ولا يد له فى هذا الغرق. ولكنه يذهب إلى الجلاد واثقاً من أنه قتلها لأنه مسوُّول معنوياً عن هذا. والقصة تروى من خلل المرافعة أمام أصدقاء روبرتا من المحلفين . إن البطل لم يقدم على الحريمة لأنه ضعيف. ولو كان قوى الشخصية لكان مجرماً. وفي الفترة التي يقضيها البطل بن السجن والإعدام يجد الكاتب بحالا للكلام عن الدين بما يشهد بأنه لم يعد ينظر إليه على أنه مجرد كلام فارغ ، كماكان يقول فى روايته الأولى . لقد نجحت القصة رغم كثرة التفاصيل وتكرارها وتأكيدها ، وفي كل خطوة كانت تضاف إلى البطل أشياء إلا العمق فانه لم يضف إليه أبداً .

### ويلاكاثر وإلن جلاسجو

أعجبت ويلا كاثر Willa Cather بجيمز وهوارتن أثناء دراسها في جامعة نبراسكا وظلت معجبة بهما أبداً ، ناقدة ومؤلفة . ترى المثالية في طريقتهما ، وتقول إن أكثر من اتبع جيمز قلده دون أن تكون له ملكاته .

ودعت ويلا إلى الرواية التي مسرحها الأرض الطيبة . فلقد كان المنظر قبل زمانها يدور في غرف الاستقبال ثم انحرف قليلا نحو البيوت الفقيرة والدكاكين الصغيرة.

قضت ويلا جزءاً من حياتها وسط المروج تهفو إلى المثل العليا في الفن والأسلوب. تقول عن قصتها الأولى « قنطرة الاسكنلر » إنها كانت تحس أنها فى نزهة خلوية تحدث رجلاً لم ترتح إليه فظهر الحرج فى أسلوب هذه الرواية . وكانت كلما رحلت شرقاً تحاول أن تجد المنظر المثالى الذى يصلح مسرحاً لفنها الروائي . ثم ارتفع قدر العالم الذي رحلت عنه في نظرها بعد أن نشرت « الآنسة جوبت » روايتها عن بلدتهـــا . أي عن هؤلاء الذين خرجوا من الأرض ، لا هؤلاء الذين يعيشون في بيئة لا تعرفها و هم دائماً في صراع مع بيئتهم . ومزجت بين أثر جيمز وأثر جويت وأضافت من عندها فاذا مراعيها ليست لندن جيمز، ولا نيو إنجلند جويت، و إنما هي تجربتها الخاصة . وأخذت عن جيمز الإخراج والتركيب والحذر والشخصية التي لها وجهة نظر واضحة كما نرى فى شخصية جيم برون في روايته انتونيا، وأخذت عن الروائية جويت الشجاعة في وصف البيئة بكل قوتها . ولم يكن من المستطاع أن تصف نبراسكا كما وصفت جويت ساحل مين. لأن بيئها تحتاج إلى نوع آخر من الخيال لا تستطيعهجويت. لقد أحالت عظمة البراري من يعيشون عليها أقزاماً تحديهم في صراع عنيف، يموتون أو يعيشون إذا انتظروا . وأخرجت من خلل روايتيها « يأيها الرائدون » و « عزيزتى انتونيا »كل ما يمكن أن يخرج من هذه البيئة من موضوعات قصصية . وكان أهم ما رسمته هو قسوة الأرض التي خيبت كثيراً من أمل الرائدين الأولين . و فى ظل هذا الصراع العنيف مع الأرض كان امتحان الشخصية عسيراً . لا يمكن أن يعيش إلا الأقوى، والأقوى فى الروايتين امرأة . تقمصت كل منهما روح الأرض ورأت نفسها فيها ، وآمنت ألا سبيل إلى النصر إلا بالصبر على المشاق و بالأمل الذي ينبض في النفس فيركي نابضاً في بعض مظاهر الطبيعة من حوله . هي المرآة التي تحتمل ، وهو الرجل الذي يفسر احتمالها و نتائجه ، وأكثر الرجال فنانون قد أرهف حسهم بحيث لا يستطيعون أن يتحملوا قسوة الأرض . وإنه لصمود المرأة هو الذي يكفل النصر ، ولكن ما يضني عليه الألوان الزاهية هو قص

الرجل له . والمرأة هي التي تبقى على الأرض بعد أن يرحل الرجل إلى المدينة ، وسواء أرجع أم لم يرجع ليتزوجها فانه فى الحالين خادم لغايتها .

وكانت ويلاكاثر تعرف عظمة الحياة الريفية ، ولكنها في الوقت نفسه تعرف أهم عيوبها ؛ ذلك أنها لم تكن تحتمل الفن أو تشجعه . وفي روايتها و أغنية البلبل ، تصف كيف اضطرت البطلة لأن ترحل إلى الشرق لأن بلدتها كولورادولم تكن لتحتمل فنها بحال من الأحوال أو تشجع عليه . ولولا بضعة أشخاص في هذه البلدة الصغيرة ، كعامل القطار الذي دفع لها مبلغ التأمين على حياته لترحل به ؛ لمات فنها . ولكن المدن وما أتيح لها فنها من نجاح لم تحل في قلبها محل بلدتها التي نشأت فنها مها جحدت فنها أول الأمر .

وينشأ على المراعى المتناثرة جيل جديد لم يعد يجد ما وجد أجداده فى تلك البيئة من سحر فانزاح عنها إلى البلدان الصغيرة التى نشأت على الحدود الغربية ، وأصبحت هذه البلدان لا تطاق بالنسبة للمؤلفة . ترى فيها انحباس الملكات والنفس، فلاهى متحضرة بما يكنى للإيجاء بالفن، ولا هى لها سحر الريف الطلق العميق فيها يثير من حب للأرض والحياة . وفى قصتها « واحد منا » تصف كيف يسير الفلاح نحو هذه المدن حاملا ما هو قيم من محصولات وحيوانات ليعود بسخافات من الأثاث والملابس واللعب . و بعد الحرب العالمية الأولى تصف كاثر التاجرالذى لم يطق جو تلك المدن الصغيرة . ولكنها بسبب الحرب ترى أن حياة العالم انقسمت قسمين : عالم ما بعد الحرب، وعالم ما قبلها . وهى تميل إلى حياة العالم القديم . وفى مقالاتها التى نشرتها تحت عنوان « وقد جاوزت الأربعين » تحن إلى عالم الأمس ، وفى روايتها « بيت الأستاذ » تفسر هذا الحنين و تضيف إليه حنيناً إلى البيوت القديمة وإلى الاستقرار والأمن فيها .

ولا تختلف رواية «الموت يأتى الأسقف» عن رواية «ظلال على الصخر»، من حيث نقطة الاهتمام أو الموضوع فحسب، ولكن من حيث الشكل أيضاً. فهى تدعو فيها إلى عدم الصنعة، والأشخاص تقص قصتها دون زخرف. والروايتان تمثلان في جلال وسكون حياة البسطاء في كندا وفي الجنوب الغربي. وترى المؤلفة

-

فى تلك البساطة الملجأ الوحيد من الحياة الجديدة ، وإن يكن أبطالها يمتازون ببساطة وقوة لم توجدا حتى فى أبطال المراعى ، فان المرء يحس أنها قد ضحت بكثير فى سبيلهذا الذى رأت أنها لابدأن تفعله لقدفقدت العمق والبراعة فى العرض فعالم الروايتين عالم طفل ، وكان يمكن أن تعود إلى بعض أبطالها كجم بردن بطل وأنتونيا » لتحاول أن تتعمق نظرته وأن تكيف موقفه من المدنية الحديثة ، ولكنها لم تفعل . ولما عادت من كويبك إلى المراعى عادت إلى موضوعاتها تحييها من جديد ولكن بعد أن تلونت نظرتها و فرضت على نفسها فكرة جديدة . ولما أخرجت روايتها و سفايرا والأمة » عام ١٩٤٠ كانت أفشل ما يمكن أن تكون ؛ فالأبطال لا يتحركون إلا بأمر ما فرضت من موضوع على الرواية . قالت عنها اليزبث مونرو تريد أن تقلل من قيمتها كمولفة : « إنها ممن نالوا مقامهم فى الشهرة عن طريق نبل الحلق و صفاء الفكر ، لا عن طريق الفن الصرف» . وأما كازن فيراها أعمق خيالا من همنجواى .

لقدكانت تومن بآن الرواية خيال عيق قبل كل شيء. وكانت تعرف فيم أخفق أصحاب المذهب الواقعي ، ولكنها لم تستطع أن ترى موضوعاتها بعين أهل نيويورك ، أو أن تفهم ذوقهم . لقد طبقت مذهب جيمز على الكتابة ولكنها أخفقت في أن تقلل من حماسها للموضوع في سبيل الفن حتى انحرفت نظرتها السليمة إليه . وكما انقسم العالم سنة ١٩٢٧ إلى عالمين في نظرها فكذلك انقسم موضوعها منذ هذا التاريخ . لقد كانت محافظة وبدلا من أن تعالج موضوع الساعة استخدمت ثقتها لتنبذه . هذا الموضوع الذي كان يمكن أن يمدها بحيوية تجعلها ترى أن حياة بني جنسها لم تكن مجرد إسفاف في إسفاف نحو المادية الحقيرة . لقد قرنت بين موضوعها وبين طريقة جيمز قرناً ماكان إلا على حساب عظمة الفن عندها ، إذ ألزمت نفسها بذوق معين مقيد أفسد عليها ماكان يمكن أن تصل إليه بتجاربها في عالم الفن .

و إلى جلاسجو Glasgo محافظة مثل كاثر، وهى مثلهامن ڤيرچينيا، وقد أرادت هى الأخرى أن تصف إقليمها فى الرواية . ولكنها كرست رواياتها لوصف أهل الإقليم ثم تتبعتهم إلى نيويورك وبذلك تنقسم تآليفها إلى أقسام ثلاثة : المجموعة

التاريخية ومنها « أرض القتال » و « الحلاص » و « صوت الشعب » و « قصة البسطاء » ثم المجموعة الريفية حيث تصف أهل فيرجينيا المعاصرين ، ومنها « طحان الكنيسة القديمة » و « الأرض الجرداء » . ثم المجموعة المدنية ،ومنها « حياتنا في هذا » و « خروا للجنون ساجدين » و « المضحكون العاطفيون » و ﴿ الحياة الحانية ﴾. وهي في المجموعة التاريخية تستعرض حياة أهلها منذسنة ١٨٥٠ في رواية « أرض القتال » حتى تصل بهم إلى العصر الحديث في رواية « حياة جبر يلا » حيث ترسم بقايا تقاليد اجتماعية عنى عليها الزمن . وفى لا أرض القتال » تصف أسرتين تعيشان على الأرض ومجتمعهما بكل ماكان فيه من خير وشر ، وسحر وظلم ، وبطلتها بتى آ مبلر تصورعزم الجنوب ، بعد أن انهزم فى الحرب الأهلية، على أن يستعيد تراثه وأن يبرأ مما أصابه. وهي تصور روح الجنوب الذي حارب فى مروءة ومرح وظل رغم الهزيمة غير مهزوم . ولا تخلو روايتها من نقد، تقول: «كان البراث الثقافي في الجنوب الغابر مليئاً بالسحر والجمال والمرح ولكنه كان واهي البنيان ؟ لأنه استند على استعباد جنس من الناس بدل أن يستند على ملكات أهله الخالقة ، ولم ينهزم الجنوب سبب الحظ ولا بسبب نظام الكون العادل ، ولكن الفقر الاقتصادى هو الذي غزاه فهزم . وفي النصر الاقتصادي القادم لا يمكن أن تقف التقاليد الأرستقراطية إلا أثراً قديماً تذكارياً وحيداً لأن الزمن قد هجره ٣ . وهذا موضوع أقوى من الموضوعات التي أتيحت لمعاصريها . وهي تعالجه علاجاً مشوقاً حتى تصل إلى ذروة الجودة فى التأليف فى وصفها لمأساة الأخلاق والقيم المعنوية ؛ و بطلاتها عبارة عن مثل أعلى مهجور ، أو قيم انصرف عنها الناس ، جميلة قد تأخر زمن خروجها إلى العالم فلم يحفل بها إنسان . حيى دستورالخلق القويم كان من ضحاياه جيش من العانسات. تقول إن خير ما ألفته كان بعد عام ١٩٢٢ حين تعرضت للسخرية من الأخلاق في هزلياتها التي تعتبر هي وروايتا « الأرض الجرداء » و « عرق الحديد » أجود ما أخرج قلمها . وأهم ماتمتاز به هذه الروايات سخرية برعت فيها الكاتبة وملاحظات عن أفول نجم الجنوب، إذ عاشت الكاتبة حياتها وسط هؤلاء الذين ظلوا يذكرون تقاليد قديمة باهتة يحنون إليها فى كل حين . أما روايتها « الحياة فى ظل الحمى » م – ۷ دراسات

ففيها اعتراف بوجود الرجل الحديث الذى ينفض عن نفسه غبار القديم فى غير مبالاة، وإن يكن فيها « أركبالد الضابط الحربى » الذى اعتزل الحرب بعدهزيمة الجنوب ، وظل يأسى على ما فات وعلى العهد الذى أفسدته التجارة والأطاع الحديثة ، ولكنه لا يأتى إلا بالاستسلام اليائس . وإلى جواره الحديث وقد تبلور فى شخصية « بورديسنج » الرجل العابث الذى يسحر النساء فتتخذ المؤلفة منه مادة لسخرينها المريرة ، وخاصة آخر الرواية عندما تصف عودته من رياضة الصيد ومعه خمس وعشرون بطة .

وإلن جلاسجو من أنصار جيمز في أن الشخصيات في القصة يجب أن تكون لها وجهة نظر معينة ، وأن القصة يجب أن ترى من وجهات نظر الذين محيون الحوادث فيها ، ففعلت ذلك فى كل رواياتها . وكثيراً ماتتضارب وجهات النظر وتختلف بين جيلين من الناس ولكن يتجلى فى كل هذا فن الكاتبة فى إبراز وجهة نظر الشباب بعاطفتهم الفياضة وشجاعتهم ، ووجهة نظر الشيوخ فى حكمتهم · و صمودهم . ولا تشكو رواياتها من تعلقها بهذه الطريقة الصحيحة ولكنها تشكو من أنها لم تترك وجهات النظر تسبح فى فضاء طلق حرّ بحيث تكمل وتصل إلى آفاق بعيدة . لقد ظهرت في الرواية أبداً لتحاول أن تحد وأن تلطف وأن تجعل الشخصية في بعض الأحيان وخاصة في روايتها « خروا للجنون ساجدين » تتحدث بلسانها هي لتلطف من وجهات النظر حسما ترى أنه يجب أن يلطف . ولما فرضت شخصيها على شخصيات الرواية لتحد من انطلاق وجهات نظرهم حملت موادها فوق طاقتها ، فبينها كانت تسخر بالزمان القديم وقد عَنْني جماله كانت تريد في الوقت نفسه أن تمثل العظمة الروحية والقوة النفسية وهي تتجلى في بطلات لم تفسدهن المدنية الحديثة . لقد أرادت كاثر ذلك أيضاً ولكنها انتخبت بطلاتها من الريف وحوادتها من الأرض ، أما إلن جلاسجو فبطلاتها من المدينة وحوادتُها فيها فاضطرت إلى أن تعوض بالأسلوب ما عجزت عنه هذه المواد فى خدمة الغاية العامة ، اضطرت إلى أن ترجع البطل إلى بيته فى الريف كما فعلت فى « عرق من حديد » ليجلو روحه ويطهرها من أدران الجديد ـ وليس هناك ما يدعو إلى أن نظن أن أبطالها من صنع الحيال لأنهم يو كدون وجودهم، والأسلوب يسمو إلى مايقرب من الشعر فى تأثيره عندما تصف المدينة إبان الأزمة اليائسة . إنها تتحكم فى كل جزء مما تكتب ولم تتأخر خلف موضوعاتها كما كانت تفعل كاثر ، ولعل عيوبها ترجع إلى المغالاة فى مزاياها فقد اهتمت بالإخراج وكان إحساسها بحاجات الفن الروائى أقوى من زميلتها ويلاكاثر .

### جرترود شتين

كانت جرترود شتين من أول الذين رحلوا متغربين من أمريكا إلى فرنسا فأثرت هناك فى جيل بأسره ؛ جيل الكتاب الذين نزحوا إلى فرنسا بسبب الحرب وكان أثرها فيهم بما حدثت وحاضرت أكثر من أثرها بما كتبت عن فن الرواية وما مثلت به نظرياتها من تأليف جديد . لقد وصفت حياتها ثلاثين عاماً فى فرنسا فى كتابها « حياة الس توكلاس » ثم ألفت كتابها « ثلاث صور من الحياة » الذى مثلت به ثلاثة نماذج من فن القص حسبها ترى أنه ينبغى أن يكون .

وكان همنجواى الروائى المعروف من أهم من اتصل بها فى تلك الفترة ، وكان حريصاً على معرفة رأيها فيها يكتب دقيقاً فى تنفيذ كل ما توصيه به . كتبت إليه مرة تقول : « لقد وصفت كثيراً وصفاً لا قيمة له فأعد كتابة ما كتبت مرة أخرى وكن دقيقاً واقعياً ». وكانت ترى أن الذى يكتب من وحى ما قد قرأ أو من وحى ما قد رسب فى الذاكرة من تجارب الآخرين لن يخرج شيئاً ذا قيمة ، وإنما التأليف الحق يجب أن ينبع من التجربة المباشرة وأن يصفها فى الحال . والفرق بين السطحية والأمانة فى النقل فرق دقيق ، كثيراً ما يكون غير ملحوظ . ولكن فن الكتابة هو الذى يعين على هذه التفرقة . وإن كثرة ما يذكر المؤلف من أحوال ومواقف تضر بالوصف وتنزل به إلى السطحية ، بل كثيراً ما يخرجه إلى الانتحال والادعاء . ووحدة التأليف عند جرترود هى الجملة المفردة لا الفقرة . كانت تقول عن شروود اندرسن إن له عبقرية فى أن يحتمل الجملة الواحدة عاطفة تقول عن شروود اندرسن إن له عبقرية فى أن يحتمل الجملة الواحدة عاطفة مؤثرة ، ذلك أن الفقرة قد تصل إلى هذا ولكن لابد من أن تكون الجملة الواحدة ما قادرة علية . ومن تعاليها أن الحياة لا تتغير ولكن أجيال الناس هى التي تحس منها النعيرات بما تجربه منها بالفعل . فالتجارب ، أو كيفيتها على الأصح ،

هي التي تختلف . وعلى الكاتب أن يرى ما يريد وصفه لا أن يصف ما يراه . ونجد في كتابها وثلاث صورمن الحياة »في وصفها للحياة الثانية ، حياة ميلانكثا، نظرياتها وآراءها كلها ، وقد طبقت. إن أول ما توصى به أن يعيد الكاتب كتابة ماكتب مرة ومرة . وأن يظل أمام موضوعه محساً له لا يغفل عنه لحظة ولا يفوته شيء واحد مما فيه ولا يرى شيئاً واحداً ليس فيه ؛ وأخيراً أن يستعمل كل شيء فيها يرى وألا يترك منه أي جزء . ولكن آثار هذه الدعوة ، دعوة الدقة والعناية بالجزء الأساسي الأولى من التأليف - وهو الجملة - ترى واضحة عند همنجواي لا عندها . وإن مجرد المقارنة بين جزء من قصمها عن ميلانكثا حيث تصف بدء إحساس چف بحبه لها. وأى جزء من رواية همنجواى « على السلاح السلام » لترينا مقدار ما أثرت به دعوتها في تأليف معاصريها إذا قيس بمقدار ما طبقت هي من هذه الدعوة . لا شك أن آفاق الفن كانت عند همنجواي أوسع وأعمق ولكنه استطاع أن يجنب فنه خطأ الإنشاء ، واضطراب الإدراك والتعمق ، بفضل الدقة المحددة بالجملة الواحدة التي علمته إياها شتين . ويقف إلى جانبها مؤثرون آخرون في فن الرواية ممن أتوا بعد الحرب ،كالشاعر إزرا پاوند،الذي كان يريد أن يرتفع بأسلوب الشعر إلى المستوى الرفيع الذى و صل إليه أسلوب النثر. وكان هناك فورد مادوكس؛ فورد الذيعمل في مجلة ترانس اتلانتيك مصححاً فأثر ذلك في تكوين مذهبه الفني الذي اعتمد على البساطة والإخلاص ، يقول : ٩ يجب ألا تقول أيها الكاتب إنى أكتب هكذا لأنى أريد ، ولكن قل إنى أكتب هكذا لأن القارىء الذى لم يفسد ذوقه يريد ،

ولا ننسى أن هذا كله قد حدث فى باريس ، أعظم بوتقة للروح الإنسانى إذ ذاك ، فاستطاع هؤلاء الشبان الذين لم يكملوا دراساتهم فى الجامعة أن يتلقوا ما لا يمكن لجامعاتهم أن تلقهم إياه من دروس . لقد فصلهم الحرب فصلا باتا سريعاً عن عالم ما قبلها ، عالم التعميم ، حيث نعيم العقل المستريح إلى الغموض. يقول بيشوب: « ليس المؤلم فى الحرب أنها أفنت كثيراً من الجلق، ولكن المولم فيها أنها عنصر المأساة فى فكرة الموت . لقد أحالت الحرب القيم المعنوية التقليدية فأصبحت لا هى مقبولة ولا هى مستساغة . وهى لم تمحها لتصل إلى هذا ولكنها

كشفت مجرد كشف عن عدم صلاحيتها للحياة الحديثة بحيث وقف هو لاء الدين ظلوا آخر الأمر على قيد الحياة بعدها أمام دنيا لاقيم فيها، عليهم أن يواجهوها كيفها يستطيعون » .

وقادت هذه الحركة في باريس إلى دراسة فن الرواية من زاوية جديدة، إن تكن ساذجة إذا قيست بما قبلها ، فهي أقل ادعاء وأكثر لصوقاً بالواقع لاتكاد تحتمل إلا ماكان فعلا من صميمها . وفتر إعجاب هولاء المتغربين بروائيي القرن التاسع عشر و إن ظلوا يعجبون بمارك توين في « هكلبرى فن » لأن الكاتب ظل مخلصاً لطاقات موضوعه ومداها . وكذلك أعجبوا بكرين لوصفه العواطف الأصيلة التي أثارتها الحرب في نفوسهم في روايته « شارة الشجاعة الحمراء ». ويكني أن نأخذ من هذه الرواية المنظر الذي يصف فيه الكاتب ميدان القتال منعكساً على الطبيعة من حوله و نقارنه بوصف ميدان القتال معكوساً على الطبيعة الرامزة إليه عند همنجواي في « على السلاح السلام » لنرى الفرق بين هو الاء الذين أثروا فى جيل ما بعد الحرب والذين تأثروا بهم وقد استوى الفن الجديد عندهم بكل عظمته وقوته التي لا تأتيه إلا من البساطة والدقة . إن الروائي الحديث قد تأثر بمن سبقوه ولكنه تعلم من معاصريه فن الكتابة بالفعل، ولم يتناقش حول نظريات أو مذاهب يمكن أن تتحكم في التأليف. ومهما يقل في فن هو لاء فالذى لايمكن أن نمارى فيه هو أنهم عرفوا أخطاءهم ووصلوا إلى ما وصلوا إليه من الإجادة لا بالصدفة ولا بتجنب ما قد مرّ على من سبقهم من أخطاء ولكن بالجهد الشاق والمرانة الفعلية المستمرة.

### بين الحربين

أمدت الحرب الروائيين بمادة و فيرة فألفوا فيها كثيراً ، ولكن تآليف همنجواى أحسن ما يمثل حقيقتها . لقد صور فيتزجرالد هذا الجيل الصغير الذى أصبح بعد الحرب مثلا أعلى للجيل الذى أنجبه، ينصحه لأنه يعرف من واقع الحياة بسبب الحرب التى خاضها أكثر منه . أما همنجواى فقد عنى بالجندى العائد إلى عالم

ما بعد الحرب فوجد أن فى هذا العالم باطلا لا يعرف ماذا هو ولكنه واثق من وجوده. ألف عن عالم هو لاء الذين اغتر بوا فى فرنسا ليحار بوا ولكنه كان معنيا بالعالم الذى عاد إليه جندى الحرب، وإذا جيل جديد لم يقرأ من الرواية التقليدية شيئاً يقرأ ماألف عن الحرب لأنه يريد أن يعرفها بكل بشاعتها وإملالها، ويريد أن يعرفها قبل كل شىء ممن خاضوها بالفعل لا من نساء عاصرتها فى الشيخوخة.

وكانت الحرب هى المنظر الأساسى الذى دارت من حوله أحداث روايات همنجواى. وفى روايته لا على السلاح السلام المجموعة قصصه لا فى زماننا المصل إلى ذروتها النهائية التامة . ذلك أنه فى مجموعة قصصه لا فى زماننا الله وفى روايته لا الشمس تشرق هى أيضاً الله قد صور الحرب فى ذاتها وفى أثرها الوعلى ذلك خرجت رواية لا على السلاح السلام الله إلى قراء مستعدين للمعالجة النهائية لهذا الموضوع . وفى الجزء الذى تدور حوادثه فى كاپورتو من تلك الرواية عجد الكاتب يصل إلى الذروة التى مهدت لها تآليفه العديدة ، بل تآليف معاصريه أيضاً . وفى هذا الجزء ، بل فى أكثر ما ألف – وإن يكن بدرجات أخف بنى الآثار العنيفة التى قادت إلى ازدراء قيمة الإنسان بعد ما خاضت المثل العليا نبى الآثار العنيفة التى قادت إلى ازدراء قيمة الإنسان بعد ما خاضت المثل العليا السخرية التى يحسها عالم ما بعد الحرب؛ إذ يقارن بين واقع الحرب والحياة الناعمة الهادئة عثلها العليا قبلها ، ولكن عبقرية همنجواى فى أنه أخرج من كل هذا فنا جديداً لم ينتفع من عبرد موضوع أو عبرد كون القارىء مستعداً له ، وإنما انتفع جديداً لم ينتفع من عبرد موضوع أو عبرد كون القارىء مستعداً له ، وإنما انتفع بعديريته الخاصة ، فاستطاع بفنه الذى أتقنه ودرسه وعاود دراسته فى صبر وأناة بعجربته الخاصة ، فاستطاع بفنه الذى أتقنه ودرسه وعاود دراسته فى صبر وأناة بستنفد كل ما يمكن أن يستنفد من حيوية هذه التجربة وقرتها .

جاء باريس بتجارب أمريكي عاش وسط القارة الجديدة ، لا يملك من التجارب أو العلم إلا تمريناً غير منتظم في كتابة تقريرات للصحف . وكان لحسن الحظ ممن لا يطمئنون إلى الملكة الأدبية ، حتى ملكته الشخصية لم يعترف بسلطانها . وأراد مخلصاً أن يعرف الفرق بين كتابة تقرير وكتابة فن . فأخذ على عاتقه أن يدرس حتى يعرف . وساعده الشاعر پاوند الذي كان يصلح له مسوداته واتصل مجرتر ود شتين فلقنته الصنعة العظيمة التي أتقنت أصولها ولم تستطع تطبيقها

لطفولة عبقريتها . كانت تجارب همنجواي كلها صالحة للفن الذي تصدي له ولكنها لم تأته في صورتها الأدبية لأنها لم تكن أكثر من مجرد الحيرة التي عاناها روح صاف جاهل يريد أن يوءقلم نفسه على هذا العالم الجديد ، عالم أحالته الحرب إلى مجرد قسوة وعقد . وهذه شخصية نك آدمز في روايته «في زماننا » يصف حياته في مراعي ميشجان وغاباتها وقد انقلبت رأساً على عقب ؛ فيقف البطل حاثراً متعجباً يريد أن يوعلم نفسه . وكثيراً ما يلجأ الكاتب إلى الرمز . فني القصة الثانية من هذه المجموعة يصف منظراً من مناظر الهجرة بسبب الحرب، هجرة يشارك فها نك نفسه . وإذا امرأة تلد في الطريق ولا دة عسرة تضطر الطبيب المرافق للمهاجرين أن يجرى لها جراحة فى الطريق ، فينتحر الوالد الزنجيمن هو ل الموقف ويخرج إلى العالم طفل جديد ــ وفاة رجل فى قسوة وعنف ، وميلاد طفل فى عصر جديد فى أسوأ الظروف . ويسأل الابن والده : « ما الموت ؟ أهو عسير؟، فيرد عليه : « أظنه كذلك. » ثم يحور الموضوع إلى الكلام عن نزهة بحرية ليصور بذلك فرار رجل ما بعد الحرب من تفسير ما لا طاقة له بتفسيره . أما الإبن فانه يخرج إلى الحياة ولاشيء يعينه عليها ؛ فلا إيمان أمه ، ولا معلومات أبيه تنفعه بشيء. كل ما ينفعه التجربة الشخصية. ولكن همنجواي يمتاز أكثر ما يمتاز بتصوير المقاومة التي يحسها الإنسان في نفسه من هذه الحال. والمقاومة عنده كثيراً ما تصور بمنظر من مناظر الآلعاب الرياضية ؛ مناظر الصيد ومصارعة الثيران . وفي مصارعة الثيران يتسع الأفق ويقوى الرمز ؛ لأن لكل الرياضات قوانين لا بد من الدقة في اتباعها ؛ ولكن مصارعة الثيران تعرض حياة البطل إلى الموت إذا هو لم يعرف هذه القوانين ولم يكن سريع البديهة سريع التصرف . لذلك نراه يصف المصارعة فى رواية « الشمس تشرق هي أيضاً » وفي « الموت بعد الظهر » . وفي وصفه لصراع روميرو بطل الأولى ، يصل إلى الذروة فى استخدام هذا المنظر للرمز . وهو في هذه الرواية يصف مجتمع الغرباء في باريس وهم يتلهون عن الهزيمة المعنوية بالشراب والحب فيخفقون وإن أجلوا الأزمة . ثم ترحل شخصيات القصة إلى بامبلونا فاذا في هذا المجتمع أيضاً محاولات فرار ، في الإيمان أثناء الجتائن والشراب أثناء الأفراح ، لا تغنى شيئاً . وفى منظر مصارعة الثيران يتجلى البطل بفنه وحذقه والكاتب يستغله ليرمز إلى الحالين وليصور الحاجة الماسة إلى التأقلم على العالم الجديد . ومجتمع باريس ومجتمع بامبلونا يلتقيان فى حب رومير و لبرت الباريسية ، ولكن تنافر المجتمعين واستحالة التقائهما يرمز إليهما بأن برت ارتضت ، للومضة القدسية التى لمحتها فى فن رومير و وحياته ، أن تتركه لعالمه هو لينجو من عالمها الذى عادت إليه . وفى شخصية حيك صورة للانقطاع التام بين مجتمع أثرت فيه الحرب وآخر كان بمعزل عنها .

ثم ظهرت رواية « على السلاح السلام » وقد مهدت لها الأرض لتكمل ما عرضه في ١ الشمس تشرق هي أيضاً » . هذا البطل الذي عاش بعد الحرب قد صورت إحساساته في الرواية الأولى وجاءت الثانية لا لتفسرها وإنما لتحاول أن تؤرخها ، وأن تؤرخ العناصر التي داخلتها . وهو يصل في وصف بعض مواقفه إلى الذروة الفنية التي لم يصل إليها من قبل ، بل التي لم يصل إليها هو نفسه إلا في هذه الرواية؛ فوصف التقهقر من كا يورتو يعد قطعة فنية خالدة بإجماع الآراء . ولكن الفجاجة التي عانتها مؤلفاته فيما بعد بدأت منذ هــــذه الذروة أيضاً. لقد بدأ ينسي إلى حد ما الدروس التي تعلمها في باريس؛ فالمواطن التي يحاول فيها البطل أن يعلل مشاعره بدل أن يصفها وصفاً مباشراً قلقة، كان يمكن الاستغناء عنها . وتدور حوادث الرواية حول مرافقة الملازم هنرى ، لأسباب غامضة ، القوات الإيطالية . وهو أيحس معهم أن مثل الحرب كلها زائفة بشعة ، فيبرأ منها ويجد فى حبه عوضاً عنها ، بل يجد فيه ما يسوغ تخليه عن الحرب وتركيز آماله في الحب . وإذا به يجد نفسه فجأة لا يملك شيئاً . والمؤلف يحلل باعث الحب وأثره منذ بدء الرواية إلى آخرها تحليل دارس يريد أن يبرهن على ما يمكن أن يقدمه هذا الباعث من طمأنينة للنفس الهائمة بعد تجربة الحرب . ولعل تأملات البطل وملاحظاته هي التي تسوغ وجود الرواية وتجعل لهاكل القيمة . ولكن أسلوب هذه الملاحظات يشعر بما قد أصاب المؤلف. لقد انتابته حمى التحمس لمثل أعلى ولكنه في سبيل ذلك فقد شيئاً من نظرته النفاذة في المعنويات وجزءاً من تماسكه الفنى . وإذا أبطاله فيما بعد فى روايته « لمن دقت له أجراس الموت» و « أن تملك و ألا تملك » ، بل فى مسرحياته ونثره غير القصصى يغايرون أبطاله السابقين . لقد بدأ يتكلف وأصابت الدارس المخلص المتقن لصنعته سكرة النصر السريع ، فعانى فنه من تلك النشوة .

لقد أحس أنه فى تأليفه حتى سنة ١٩٢٠ كان يستطيع أن يكون أميناً غلصاً لتجاربه ، وأن يجاهد فى سبيل الدقة ويعانى فى سبيل أن تكون الكلمات والجمل مماثلة كل المماثلة للتجربة التى أحسها . ولكن سرت إليه بعد ذلك عدوى الغموض والأفكار العامة ، وإذا هو فى روايته « لمن دقت له أجراس الموت » يعلق على كل تجربة مر بها البطل بآراء تسوغ وجودها وتقويها ؛ لقد كان ينقم على أهل عصره تحميل تجاربهم أفكاراً يفرضونها عليها ، ولكنه وجد أن تآليفه لم تأت بشىء ثابت يمكن أن يتعلق بها ، وأحس الحاجة إلى هذا الثبات فحاوله . لم تأت بشىء ثابت يمكن أن يتعلق بها ، وأحس الحاجة إلى هذا الثبات فحاوله . ولم يكن موضوع الرواية بجديد؛ إنهم هم أسبان بامبلونا الذين رأيناهم فى «الشمس تشرق هى أيضاً » بحب المؤلف لهم وفهمه إياهم ، وليس العيب عيبهم وإنما العيب أنه خلط بين المعانى والإحساسات فى سبيل إخراج مادته فى صورة فكرة معينة .

إن أهم ما قدمه همنجواى أنه ثبت مذهب البساطة فى الكتابة ، ولكنه استنفدكل ما يمكن لهذا المذهب أن يأتى به من فن جميل ؛ لقدكان يومن بأن التجربة نفسها لا يمكن أن تعادلها أفكار غامضة وآراء عائمة ، ولكنه ما لبث بعد حين أن مال فيا يومن به . وقدكانت مولفاته من قبل تحمل بذور هذا الانحراف بما تنم عنه من حساسية واضحة بالنسبة لهذه الآراء والأفكار .

وتدخل مؤثر هام فى الرواية الأمريكية لا يمكن إغفاله ؛ وهو نظريات فرويد حول مسألة الجنس . فنذ ترجم بريل كتابى فرويد « تفسير الأحلام » و « ثلاث رسائل فى النظرية الجنسية » اجتاحت موجة التحليل النفسى مؤلفات كتاب أمريكا . لقد كانت أمريكا بالذات تعانى أزمة معينة من مجافاة حياتها الطبيعية للتزمت الدينى الذى امتاز به المهاجرون الأولون . و بدأ انتقاد هذا التزمت ، بل الثورة عليه ، منذ أيام مارك توين إن لم يكن قبل ذلك . و جاءت نظريات فرويد معيناً جديداً فى الصراع القائم بين الواقع والمتزمتين ؛ فلم تكن الحرب

وحدها بكافية لإثارة الشباب ثورة جديدة في وجه هذه القيم المعنوية والتقاليد الخلقية وخاصة في مسألة الجنس ؛ واكن نظرية فرويد تأتى ونجاح رواية هجويس، عن ويولسيس، وقد نجحت قبل أن تسمح المحكمة بتداولها، يغرى، فإذا الكتاب جميعاً يرون في هذه النزعة الجديدة منفذاً لتفسير ما يريدون تفسيره وإذا الحال الحالمة أو أحلام اليقظة تستغل هي أيضاً لتفسير المتناقضات التي كانت حولهم في كل مكان . لم يعد المؤلف يخفي - كما كانت تفعل برونتي في انجلترا وجلا مجوفي أمريكا - الشخصية الشاذة شذوذاً جنسياً عن أعين القراء ، في قلعة مثل . وإذا مؤلفة مثل إفلن سكوت في قصصها « البيت الضيق » و « النرجس » تأتى بالمرضى لتشرحهم أمام القراء . وأصبحت لفظة تقاليد تضحكاً مريراً ، وأخذت مشاكل الحياة الجنسية تدرس وتعرض في القصص . وإذا القصص كله تعبير مستميت ناقم في عصر بدت فيه الأزمة الجنسية أهم من الحرب ، بل من الحراب .

وقرن الموضوع بموضوع الاتجاه نحو المدن كتيار يعاكس التغنى بجمال الريف ؛ فني المدن كان المرء يحس الانطلاق من القيود التي يعانيها في الريف من التقاليد . كان ينطلق نحو شيكاجو و نيويورك وباريس باحثاً أبداً عن أفضل ما تتيح له اللذة . ويأتي أندرسون ليصور هذه النزعة بالذات ؛ نزعة الحروج من مكان إلى مكان أفضل . فني مذكراته و قصة قاص " » وفي كثير من رواياته نرى موقف التخلص بالهجرة وقد أحيل إلى موقف مؤثر عنيف ، كل أبطاله يطلقون المجتمع لأنه لا يوافقهم ولا يتمشى مع أمزجتهم ؛ وكانوا يخرجون كما يقول ومن أين » لا يدرون و « إلى أين » إلى لا شيء . ولكنهم فيها يظهر يبحثون عن الحقيقة أية حقيقة ، إنها حقيقة مركبة تجافي العالم الصناعي ؛ إنها حقيقة الصناعة الحقيقة أية وعليد . ولا بد لكل دين من شياطين يهاجمون وملائكة يحمدون ؛ مبشر بدين جديد . ولا بد لكل دين من شياطين يهاجمون وملائكة يحمدون ؛ أما الشيطان فهو الآلة وأما الملائكة فهم ضحاياها ، وكانت شخصياته لا تجد دي صوتها في الآفاق — كما فعلت شخصيات روايته و الضاحك المظلم » . وفي دوي صوتها في الآفاق — كما فعلت شخصيات روايته و الشاحك المظلم » . وفي روايته و الأبيض المسكين » نرى البطل الأبكم يخترع آلة زراعية ليوفر على روايته و الأبيض المسكين » نرى البطل الأبكم يخترع آلة زراعية ليوفر على

الفلاحين شقاء الانحناء على الأرض فاذا هو مخترع فى ركاب الشيطان ، ركاب الآلة ، وإن يكن قد ظل بسيطاً خجولا فلقد قضى على جمال بلدته . والرواية بعد تمثل رأياً لفرويد هو تضحية الروح على مذبح المادة . وإذا مزايا الصناعة تخنى كل ما هو قيم فى الروح الإنسانى . وإذا الإنسان إما أن يظل بسيطاً مغفلا يعانى نير هذه الحياة و هو لا يلرى شيئاً ، وإما أن يثور وأن يخرج من هذا العالم مردداً لنفسه أنه على حق فى ترك ما قد ترك . وأذاع أندرسون أسلوباً جديداً لا يعنى بالصنعة ولا باستغلال قوة الايحاء فى الجملة . لقد تعلم هو وهمنجواى فى مدرسة شتين ، ولكن همنجواى بجاءها خالى الوفاض وخرج بما جود فيه وأبدع . وأما أندرسن فلقد جاءها بكل ما يعرف ولم يزد عليه شيئاً . إنه لا يؤمن بالجملة وإنما هو يؤمن بالموضوع كاملا ، يقول : «إن الكاتب لا يمكن أن يكتبى بالشجاعة وإنما هو محتاج إلى الصنعة ، ولكنها هى الشجاعة التى تملى عليه أكثر ما يكتب ».

وظهرت في الأفق طائفة من الكتاب المحدثين ، همهم الأول أن يصوروا الحياة القومية في أمريكا بكل ما فيها من مزايا وعيوب ، أمناء في تصوير العيوب أكثر من أمانتهم في تصوير المزايا . وأعد « منكن » الجو نظهور روائيين ينقدون المجتمع - والطبقة الوسطى منه بنوع خاص - وكان سنكلر لويس أقرب هو لاء إليه ، يرى مثله أن تلك الطبقة ما هي إلا منظر مثير شيق يحفز على السخرية منه . وفي « شارع مين » وجد المادة لروايته الأولى . فعالج مجتمع هذا الشارع بأسلوب فذ وأخرج رواية « شارع مين » و كان من السهل على القراء أن يلقوا البطل كارول كنيكوت لأنهم كانوا معدين للقاء أمثاله . وكما وصفت هذه الرواية الحياة في بلدة صغيرة فقد و صفت روايته « بابيت » الحياة في مدينة ناشئة . وكان النجاح الذي وتقاليدها وعاداتها . واستغل النجاح فأخذ يكرر الموضوع في عدة روايات قام عليها محده . لقد عاونه منكن بماكان ينشر تحت عنوان « أمريكانا » في مجلة مركوري ، ولكن روايات لويس عاشت بعد أن نسى منكن وكل ماكتب ، مركوري ، ولكن روايات لويس عاشت بعد أن نسى منكن وكل ماكتب ، بينها تناول لويس هذه الأدلة فعالجها معالجة الفنان . رسم جوًا عاشه بالفعل ، بينها تناول لويس هذه الأدلة فعالجها معالجة الفنان . رسم جوًا عاشه بالفعل ، بينها تناول لويس هذه الأدلة فعالجها معالجة الفنان . رسم جوًا عاشه بالفعل ،

وأحب بطله بابيت لأنه صورة لأكثر من أليف وصحب. ولم يرد مجرد السخرية وإنما أراد التصوير الشيق الجذاب. وفي مدينته الحيالية (زينث وعتاز لويس الذي يحياه وقد ارتقى إلى سماء الفنان فرأى ما لا يراه المعاصرون. ويمتاز لويس بالتركيز الشديد و توحيد الآثار ، وهو يجيد عند ما يفعل ذلك في بساطة ودون تعمل. ولكن صنعته تظهر عندما يترك هذا التركيز جانباً ويغفل عن التوحيد لسبب أو لآخر فاذا هو يجنح إلى الأسلوب الذي أفسد فن معاصريه - أسلوب القضايا والأحكام التي تتحجر في جمل بعينها تتكرر.

وتختلف ملكة كابل عن لويس بأن لويس كان مملوءاً بالحيوية ، فياضاً بالسخرية الحلوة ، على حين كان كابل ممتاز الأسلوب ساحر الحيال منوعه . وصف لويس الواقع وفر من الحيال إلى هذا الواقع في حين فر كابل من الواقع إلى الحيال واستخدم الحيال ليفسر به نفس الأغراض التي من أجلها استخدم لويس الواقع . وفي روايته « زبدة الفكاهة» نرى غايته الأولى ، وفي شخصية فيلكس كناسن نرى العالمين وقد وضعا معاً لتبيان الاختلاف الجوهري بيهما . والبطل يفضل عالم الحيال . وفي روايته « چورجن » نرى مزاياه العقلية كلها في غاية الوضوح ؛ إذ يصور البطل وقد عاد من حياة الملاذ والحيال إلى الواقع ليرى أنه الوضوح ؛ إذ يصور البطل وقد عاد من حياة الملاذ والحيال إلى الواقع ليرى أنه هو أيضاً كله خداع في خداع . ويأبي البطل أن يكون شاعر المدينة الحيالية الأول بيها تزخر المدينة بسمائها وسكامها بالسخرية المرة الواضحة الهازئة من حياة المعاصرين . لقد قام كابل بنصيبه من الجهاد في الحملة المقدسة على الطبقة الوسطى من معاصريه ، وكان لأسلوبه ، ولاقتناع القراء بما كانوا معدين للاقتناع به العسطى من معاصريه ، وكان لأسلوبه ، ولاقتناع القراء بما كانوا معدين للاقتناع به أكبر الأثر في نجاحه الذي كان أكثر مما يستحق .

وأهم ما ألف فيتزجرالد روايته « جاتسبي العظيم » ؛ فقد قادت إليها كل رواياته التي ألفها قبلها ولم يصل فيما ألف بعدها إلى مستواها الفني . بدأ حياته الأدبية بروايته « هذا الجانب من الجنة » وكله أمل شاب في النجاح ، وماكاد الشباب يقرأ له حتى ناصره مدى الحياة ورفعه إلى ذروة المجد والثراء معاً . ذلك أنه عبر عماكانوا يحسون ، وإن يكن قد آمن بأن هذا النشاط العصبي الذي خلفته الحرب يجب أن يكون له متنفساً . وكان أهم ما عنى به دور المال ودور الشباب

في كل هذا . وفي روايته « الجميلة اللعينة » يصور الفرق بين فتيات عصرين ؟ لقد نظر المؤلف إلى عالم واسع عريض يبدأ من وسط أمريكا ويمتد إلى أوروبا ، إلى باريس . وكان عليه هو أن يراه كلاواحداً . وكان كلما رآه كذلك قفز نحو المجد قفزات . وهو يصف هذا العالم في رواية « هذا الجانب من الجنة » إذ يقدم البطل آموري وقد أمده العالم القديم بكل أفكاره كما أمده بكل أمواله . واستخدم المؤلف بطله ليدلى برأيه في العالم من حوله . وكانت أفكاراً جريئة حرة تعجب الشبان . وفى روايته الثانية التي سارت به قدماً نحو الشهرة « الجميلة اللعينة » يصور المجتمعات التافهة التي كان يغشاها الأثرياء وقد غشيها معهم ولكنه بقدرة عجيبة استطاع أن يصفها وكأنه ليس منها . واستفاد المؤلف الناشيء من ناقديه وأخذ يصقل مادته ويحكم عليها . وفي روايته التي رفعته إلى مصاف الخالدين « جاتسبي العظيم » نراه يخلق شخصية المعلمة ، شخصية كاراوي التي تعلق على كل تصرف من تصرفات البطل. لقد صمم كاراوى بعد الحرب ألا يعود إلى أواسط أمريكا لأن شيكاجو أصبحت مجرد الحدود البالية لعالم القديم . فاختار أن يعيش في ولاية خيالية جديدة غرباً حيث يعيش جاتسبي البطل. وأصبح البطل في نظر كاراوي مسألة يريد أن يدرسها ويدرك كنهها فيثير بها انتباه القراء. وأبرز المؤلف الشخصية إبرازاً دقيقاً محكماً بلغ الذروة فى الفن ، ونقد عالمه نقداً شاملا من خلل حياة بطله وأقواله . وما يكاد العالم الحقيقي يتصدى لهذا العالم الحيالي حتى ينهار أمامه، وإذا موت البطل فرصة نرىمن خللها إنهيار العالم الحيالي وقيمه الزائفة الى كان البطل يحلم بها.

وأتيحت للمؤلف فرصة دراسة حال المتغربين فى أوروبا وما يعيشون فيه من ترف وبذخ وكسل ؛ فظل يحاول محاولات لم تتغير فيها فكرة أمريكى من هوليوود فى إجازة فى أوروبا . وترك الموضوع إلى حين ، أصدر فيه روايته « ما أرق الليل »، ولكنه عاد إليه ليكتب فيه رواية مات دون أن يتمها وهى « التيكون (١) الأخير » . أما روايته « ما أرق الليل » فهى إن تكن قد ذاعت وانتشرت فانها

<sup>(</sup>١) التيكون : منصب يابانى يورث ، ألغى حديثاً ، يخول لصاحبه سلطة القائد الأعلى والحاكم العام مجتمعتين .

دون « جاتسبى العظيم » قيمة فنية . استعمل فيها نفس الطريقة ، وهى تعليق شخصية على مواقفها وقد جعلها هنا نجماً سيمائياً حديثة النجاح اسمها روزمارى ؛ وقد خرجت الأول مرة لترى العالم من خلل عين زيَّف نظرتها المجد . وروز مارى تصف حياة أسرة ديڤر وأصدقائهم وفى نفسها تطلع غر . ولكن المؤلف يتذبذب بين ما تراه هى من رأى وبين رأى العالم بكل شيء ، أو رأى ديڤر نفسه . فاضطربت وجهات النظر حتى اضطر المؤلف فى أكثر من مرة إلى أن يقول : « ولنستمر فى تبيان رأى روز مارى يجب أن نقول » . والقصة تعالج موضوعاً حام حوله الروائيون منذ الحرب وهو موضوع التحليل النفسى ، أى وصف ما بين المعالج والمريض من صلة . وصور هذه الصلة فى أمانة تامة ولكن فى دراية علودة ومهارة أقل ، فخرجت غير ناجحة كتبت فى سرعة وعلى عجل وإن عبرت عن قلق مؤلفها على أسلوبها . وأحس فشله فحاول أن يصلح الأمر فى قصته الأخيرة .

ولم يتبوأ فيتزجرالد مقامه في الرواية لأنه دأب على إتقان فنه فحسب ، وإنما لأنه صدق في قد صور وأحسن تنظيم خضم المواد التي كانت تنجمع في أذهان معاصريه . إنه لم يظفر بالأساس المتين والاتزان الكامل في الموضوع ، ولكنه أفلح في تصوير الحقيقة أو ما يساويها على حد تعبيره · وهو يعترف أنه لم يكن يهتم بالحياة العقلية أو الفلسفة الفكرية ، ولكن هذا هو الذي عصمه من أن يركز فنه على قيمة الأفكار والفلسفة بدل أن يركزه على قيمته الذاتية . لقد حصر نفسه في الواقع وفي الحاضر فكان له من هذا الحصر مزاياه ولكن كان له منه أيضاً عيوبه . وإن يكن قد حرم من حس دريزر بالتكوين الاجتماعي فلقد عصم في الوقت نفسه من ذوقه الفاسد . وإذا بطله ينجح في كثير مما أخفق فيه بطل دريزر . ينجح في تصوير واقع ما هو إلا حلقة من حلقات تاريخ فيه بطل دريزر . ينجح في تصوير واقع ما هو إلا حلقة من حلقات تاريخ الثقافة الأمريكية تصويراً محلوداً ، ولكنه صادق كل الصدق .

## صور العنف في البلاغة إبان العقد الرابع

فى كتاب رالف فوكس الإنجليزى « الرواية والناس » عرض لتاريخ الرواية الإنجليزية في القرن الماضى الإنجليزية في القرن الماضى

كانت تصويراً للصراع ضد المجتمع الرأسمالي أو للفرار من هذا الصراع . كما نجد في رواية « مرتفعات وذرنج » و « طريق البشر أجمعين » . أما بطل الرواية الحديثة فأين هو ؟ لقد كان اختراعه العمل الأساسي الأول أمام روائبي اليوم .

صور همنجوای العامل البسيط الأبكم ، ولكن الإنجليز أمثال هكسلي بعد سنة ١٩٢٠ أخذوا فى تصوير الرجل الآلى ، ضحية الآلة الرهيبة . وإذا رجل الشارع يبرز بطلا جديداً لروايات هذه الفترة . بل لقد أصبح مجرد الاتجاه إلى رجل الشارع هذا ميزة في حد ذاتها من مميزات الرواية . يضاف إليها ميزة وفرة الحركة التي تجعل الحوادث تتعدد تعدداً جنونياً ، وميزة قلة التأمل بحيث أصبح تطور الشخصيات منطقياً بسيطاً محدوداً ، وأخيراً ميزة جمع الوثائق والمستندات الني فاضت فيضأ عظيما بحيث أصبحت الرواية وثيقة تاريخية لدراسة المجتمع أكثر منها قصة فنية . أما البطل فهو معروف : هو الشعب أو الجمهور ممثلا فى فرد لا يكاد يتميز منه ، فهو بسيط رجعي جاهل . والحوار بالطبع سهل لا تعقيد فيه ولا غموض ، ولكن لا دقة فيه أيضاً ولا سمو . وأما الأسلوب فلقد ورث عن الفترة السابقة البساطة فجعلها بساطة لا يسندها موضوع، فاذا هي بساطة تقريرية غير فنية . وصور هؤلاء الروائيون المعارضة التي هاجمت النظام القائم ، وكانوا يستوحون إيماناً شبه ماركسي ، ولم تكن لأكثرهم شخصية . صوروا حياة المصانع أو تصنيع الإنسان ، وفورة المظاهرات وعنف الاضطرابات وتفاعل العال مع السلطات ، ثم البطالة والشقاء فى طلب الرزق والأزقة والأحياء الفقيرة . وقلما عنوا بتصوير أسرة الطبقة الوسطى التي وصفتها جوزفين هرست في روايتها والشفقة لا تكفى » . ولا ترجع قيمة هذه الروايات إلى ما قد قدمت بالفعل لأن رواج أكثرها كان موقوتاً بالعناية بالموضوع الذي تعالج والحادث الذي تصف . ولكن قيمتها كانت فيما أثارت فيما بعد من موضوعات للروائيين في السنوات العشر الأخيرة. فلقد فتحت موضوعات كثيرة مثل موضوع احتكاك الفرد بالجماعة وما ينشأ عن هذا من مشاكل فكرية وعقد نفسية ــكما سنرى فيها بعد . ثم قدمت للتاريخ و صفاً لهذه الفترة من حياة الأمريكيين لا يمكن أن يكون أوسع من هذا و لاأدق، مما أتاح فيها بعد للرواية الواقعية أن تصف العالم كله من خلل هذه المستندات.

وأبرز روائيي هذه الفترة الذين ارتفعوا فوق المستوى العادى هم: دوس باسوس ، وفاريل ، وشتينبك . أما دوس باسوس فأشهر موالفاته مجموعة « الولايات المتحدة الأمريكية » . حيث يصف أمريكا في السنوات الثلاثين الأخيرة من خلل عدسة المصور ؛ فيصف في رواية « الأرض التي نقف عليها » البطل وقد هجر عالم التجارة . وفي « مغامرات شاب » يصف انهيار الفردية في العالم الحديث. وهكذا من رواية إلى رواية نرى البطل يزداد إحساساً بتفاهة شأنه وقلق مكانه في هذا العالم الجديد . وفي كل قصة نرى المصور الذي يحس كل هذا و براه و لا يستطيع أن يغير منه شيئاً . ثم يترك المؤلف البطل الواحد ليصف الجماعة فى وثائق دقيقة هامة فى حياة أمريكا اجتماعياً واقتصادياً . وهو يعود مرة أخرى ليصف الصحوة الاقتصادية في روايته « المثيل الثاني والأربعون » . و في رواية « ألف و تسعمائة و تسعة عشر » يصف الحرب و ما قد أطفأت من أمل فى حياة الشخصية الفردية . وفى روايته « المال الأعظم » يصف مصرع الجشع الساعي سعياً جنونياً في سبيل المال . وهمه في كل هذا أن يصف المادية الطاغية المهلكة . وأما ألم المصور صاحب عدسة التصوير واحتجاجه فانه يصل فى كل هذا إلى ذروة الجودة ، ولكنها جودة أسلوب مراسل صحيفةذكيّ ليس غير . وهو لا يقف بالشخصيات ليدرسها أبدأ وإنما يعبر بها في سرعة يريد أن يعرض المجموعة من خللها . والأحداث تعرض أيضاً بتفاصيلها في سرعة واكن فى سطحية ظاهرة . وإن تكن عين المصور تدمع أحياناً فما ذاك إلا فى أشد مواطن اليأس .

وأما فاريل Farrel فهو يصف عالماً آخر ؛ يصف حياً من أحياء شيكاجو الفقيرة وهو يتدهور فى بطء تحت الضغط الاقتصادى والاجتماعى . وبطله «ستدز لونيجان » الذى يصف حياته فى روايات ثلاث تولف أشهر مجموعة له ؛ أولاها عن شباب البطل ، والثانية عنه رجلا ، والأخيرة يسميها « يوم القيامة » . لقد عاش البطل فى عالم يسيطر عليه الفقر و تتحكم فيه تعاليم الكنيسة الإرلندية الكاثوليكية ، وهو يريد أن يصف العوامل التى تختلج فى صدره نتيجة تفاعل هذه الآثار ؛ ثم الجهادالذى يجاهده فى سبيل أن تكون له شخصة حرة . والكنهذا الجهاد

مقروناً بالنصر آخر الأمر لا يصوره فاريل إلا فى مجموعته الأخرى « دانى أونيل » حيث ينتصر دانى فيها أخفق فيه ستدز ، فيصبح آخر الأمر كاتباً له رأيه وحكمه على هذا العالم الذى يعيش فيه . ولم يوصف حى فى الأرض بمثل ما وصف به فاريل هذا الحى من شيكاجو دقة تفصيلية وواقعية عنيفة ، ولكن أسلوب المؤلف — وهو لا يعدو فى دقته التقريرات الصحفية الصادقة — يشكو الضعف وخاصة حيث أراده المؤلف أن يسمو .

ويدرس شتينبك في روايته « موقعة مشكوك فيها » المظاهرات والإضراب على أنها ظاهرة اجماعية . لقد استقى معلوماته في هذه الرواية من شيوعيين إيطاليين تعلموا في الميدان لا في البيوت والمدارس ؛ فهم لا يعرفون مُنتلا ولا أفكاراً وإنما يعرفون الواقع . وهو يدرس التظاهر وما يدخل فيه من عوامل توحيد الصفوف والدعوة إليه ، ويدرس حذًّاق هذه الظاهرة ، وأخيراً يصف إحساس مشاهد غير متحيز لتلك الظاهرة، يلعب دوره فيها ولكنه بحكم على ما يرى لا بالتأمل والتفكير ولكن بما يحسه ويعمله . وهناك ثلاثة يرون الظاهرة ويعملون فيهــــا تفكيرهم فتكسب الرواية من حوارهم أكبر قسط من قولها . هذا الطبيب الذي يعيش وحيداً مثلا يريد ألا تفوته فرصة دراسة جماعة تعمل معاً من الناحية البيولوجية قبل كل شيء . لقد بهر شتينبك نقاده بهذا الجديد الذي يقال في وجهات نظر تختلف عن هذه الظاهرة ؛ وقد ألفوا لها تفسيراً واحداً أو شبه واحد قبله ، وأهم مايو ثر فى وجهات النظر تلك فيجعلها تتسق ولا تمنزج، هو النظرة التي اكتسبها من التفكير فى موضوع الأرض وما أفاده منعلم فى معمل عالم الحيوان . أما فكرته عن الأرض فقد أعانته على تقسيم الناس إلى محبين لها يقدسونها وإلى غير عابئين بها يسخرونها لأغراضهم . ولولا نظرته العالمة من خلل معمل دارسي الحيوان مانجمحت الرواية بالتفكير حول موضوع الأرض وحده إلا نجاحاً محدوداً ؛ ذلك أنه يدرس الإنسان فى المعمل ولا يكتنى بأن يراه حيواناً وإنما يريدنا أننوَّمن بما يوَّمن به هو وهو لا يستخدم قوانين العلم لأنهلا يحتاج إليه، ولكنه أصبح، وقد تصور الإنسان فى حيوانيته، محدود النظرة يحاول أن يظفر بما يؤيدِ رأيه فلا يظفر كثيراً إلابتصوير التوافه ، وفي هذاكان عيبه الأكبر . وكان الروائيون يصورون عالم الأرض معارضاً لعالم الآلة ولكن شتينبك يقول على لسان شخصية من شخصيات « الموقعة المشكوك فيها » : « ولكن الآلة قد اخترعها الإنسان وهو الذى يرسمها و يخرجها ويستعملها » . وفى روايته « عناقيد الغضب » يصف كيف أن الإنسان هو الذى سلم نفسه للآلة وضحى في سبيلها بأغلى فضائله . وإذا الرجل يقتل أخاه محققاً ظاهرة الإفناء في سبيل الحياة كما هي في عالم الحيوان . وأخرج في هذه الموضوعات وما حولها أربع روايات كانت أكثر ما ألف رواجاً . وهو ينظر إلى موضوعه من زوايا ثلاث: الصور أكثر مما تطيق من الرمز ، وأخيراً الفلسفية حيث يخفق بسبب التكلف وتحميل الصور أكثر مما تطيق من الرمز ، وأخيراً الفلسفية حيث يخفق أقوى ما يمكن الصور أكثر مما تطيق من الرمز ، وأخيراً الفلسفية حيث يخفق أقوى ما يمكن يلافع فيها أسوأ دفاع عن آراء أدركها إدراكاً صحيحاً ولم يعرف كيف يصوغها . يلافع فيها أسوأ دفاع عن آراء أدركها إدراكاً صحيحاً ولم يعرف كيف يصوغها . أما أسلوبه فهو يهوى في هذه المجموعة « عناقيد الغضب » إلى أسفل درك . وليس عيبه إلا عيب الواقعيين المعروف : الفقر في العقل والتفكير الذى يقود المؤلف الواقعي إلى إهمال ملكته في سبيل غرض بلاغي زائف . وكان نفس المؤلف الواقعي إلى إهمال ملكته في سبيل غرض بلاغي زائف . وكان نفس هذا العيب عند النقاد أيضاً فلم يعرفوا كيف يصدون تياره .

أما فوكنر Faulkner فلقد عرف فى عالم التأليف شاباً قبل أن يعرف برواياته المشهورة . وهويعنى بالجنوب وما حوله من موضوعات ، وكان الجنوب قد أخذ يظهر فى عالم التأليف إما ليوصف بدقة ، وإما ليصور انشغال بال المؤلفين على أحواله . ولم يذهب فوكنر إلى نيويورك ليرى الجنوب بعين أهلها ، ولم يجلس فى حانات باريس ويعيش عيشها البوهيمية ليردد الأقوال المأثورة المعروفة فى وصفه ، وإنما ظل فى منطقة المسيسي حيث عاش آباؤه من قبل . ولنعرف قيمته الروائية لابد من درس هذه البيئة لأنه يدرسها من خلل أبطاله ؛ فنى روايته و أمير هندى » صورة لهاملت فى أمريكا الجنوبية ، وفى رواية « سارتورس » نرى أثر الحرب والآلة فى رجل من الجنوب . وأما كومسون فى رواية « السليم والهياج» فهو صورة رجل قد أفسدت عليه حياته آثار الحرب ؛ إذ يعانى البطل محنة أخت فهو صورة رجل قد أفسدت عليه حياته آثار الحرب ؛ إذ يعانى البطل محنة أخت زئت . أما فى « أبسالوم أبسالوم »فاننا أمام شاب تعلم فى كامبردج بنيو إنجلند

وأراد بعلمه و فكره أن يفسر غز و القائد شتين للجنوب و فتحه إياه . و تأتى مجموعة أخرى لفوكنر تظهر بطلا من نوع آخر : البطل الضعيف الحير . والحير هنا يتلخص فى رغبة صادقة فى مساعدة الغير ؟ وأما الضعف فهو ليس ضعفاً عن جهل أو عجز عن الفهم ، وإنما هو ضعف يأتى صاحبه من أنه فهم وفهم حتى لم يعد هناك ما يحفزه على مقاومة الشر . ويظهر هذا البطل فى روايات المكان المقدس » و « نور فى أغسطس » و « القرية » .

وأما في راتلف فاننا نرى بطلا من نوع ثالث ؛ بطلا يتأمل غزو آل سنوبز لمنطقة يونابتوفا . حيث ينقد بروحه المرح الشعبى النفاذ آثار هذا الغزو وهو يحاول أن ينجى ضحاياه من شره . وأما في روايته « إنزل ياموسى » فهو يصور البطل الحير القوى الذي يحقق ما لم يستطعه راتلف؛ ذلك أن الجنوب لا يمكن أن يحل مشاكله في نيو إنجلند و لا في وشنطن .

ولعل أكثر ما يميز فوكنر من كل هؤلاء الذين ألفوا عن الجنوب هو عنايته بالشكل، وهو وإن يكن يختلف عن جيمز كل الاختلاف فانه الوحيد منذ جيمز — الذى استطاع أن يصور وجهة النظر فى رواياته فى قوة مؤثرة متازة . إنه ليس مجرد قاص "يستعرض كل ما فى انحدار الجنوب وتدهوره من بشاعة ، ولكنه يشغل نفسه بتعرف الإحساسات النفسية التى أحسها أهل وطن عايشهم بالفعل و تفسيرها . وكان حسه بأثر الزمن فى فهم الشخصيات ممتازاً . فما الماضى عنده إلا جزء من الحاضر مؤثر فيه لا يمكن أن ينفصل عنه . لهذا عنى بتاريخ وطنه قبل عصره .

وعاب بعض الناقدين عموض أسلوبه، وأنه يشكو آثاراً جاءت نتيجة عدم اختلاط المؤلف بأمثاله من المؤلفين . ولكن هذا الغموض فى الواقع ليس إلا محاولة تفسير تعقيد حقيقى بحسه الفنان تحت هذه السطحيات التي يراها الرجل العادى بسيطة . وأكثر رواياته تأثراً بهذا الغموض روايته « دخيل فى التراب » .

وأما توماس وولف فانه يمثل فى تاريخ الرواية الأمريكية أقوى ما صورت من اتساع الغاية والإمعان فى الشذوذ الواضح. وهو يؤمن بأن كل شىء يجب أن يدخل نطاق الرواية. وبالرغم من جهده وجهد الناشرين معه لم تنج رواياته من

الحشو المستمر والزيادات التي لا تنقطع . وفي رسالة بعث بها إلى فيتزجرالد نراه يذم الانتقاء والتخير ويعيب روائبي فرنسا لهذا . والأخبار تتواتر عن حمله أحمالا ثقيلة مما خط من ورق يسير بها إلى ناشريه ليبتروا ما استطاعوا ويحذفوا من هذا الخضم الصاخب ما يريدون . وأكثر تآليفه في صورة مذكرات خاصة . يقول في كتاب « قصة رواية » : « إنى أومن بأن الإنتاج الفني لا يمكن أن يعتمد إلا على حوادث حياة الفنان التي حصلت له بالفعل ، فهي التي يجب أن تكون النواة الأصلية لكل تأليف إذا أراد المؤلف أن يكون لإنتاجه قيمة . ولكن الفنان الذي خلق ليخلق لا يستطيع أن ينقل تجاربه مجرد نقل ، وإنما هو يغير فيها الذي خلق ليخلق لا يستطيع أن ينقل تجاربه مجرد نقل ، وإنما هو يغير فيها الذي خلق ليخلق لا يستطيع أن ينقل تجاربه مجرد نقل ، وإنما هو يغير فيها عليه عليه شخصيته الفنية . أما أنا فاني لم أصف حادثاً واحداً من أحداث حياتي كما قد حصل بالضبط » .

وأول أبطاله هو « جانت » فى روايته « نحو الوطن ياملاكى » حيث يصف طفولته وأثر والديه وخلافات الأسرة فى نفسه ، ثم تنهى القصة برحيله إلى وجهة غير معلومة . وفى رواية « عن الزمان والنهر » يصف حياة البطل فى الجامعة وتعطشه للعلم و تأثره بأستاذه ، ثم يعود إلى و طنه الأول كاتاو با ليحضر جنازة أبيه ، ثم يذهب إلى نيويوزك مدرساً فى مدرسة ليلية تابعة لجامعها ، ومنها يرحل إلى أورو با ليتعرف نفسه قبل أن يعرف العالم من حوله ، ويعود آخر الأمر مفلساً ..

ولكن المؤلف يعاود كتابة تاريخ حياته من جديد ووصف وطنه الأول — كارولينا الشهالية — متخذاً رواية « نحو الوطن يا ملاكي » أساساً له . ولكن روايته « لن تستطيع العودة إلى الوطن » تختم تاريخ حياته ؛ إذ يصور فيها نفسه وقد نجح ككاتب وذاع صيته وهو يحاول أن يعود إلى وطنه المتدهور تدهوراً يائساً فلا يستطيع ، فيعاود الرحلة إلى ألمانيا من جديد .

لقد أراد وولف عن طريق الكم وكثرته الزاخرة أن يصل إلى وصف حياة معكوسة على واقع من حال الثقافة الأمريكية . ولكنه ترك مهمة البتر والحذف لناشريه ، لأنه كان كلما تصدى للحذف انزلق إلى الزيادة . وزخر تأليفه بخليط عجيب لا يكاد يصدق وجوده على هذا النحو ؛ فاذا أجزاء يصل فيها إلى الذروة

الفنية فى الأسلوب وإلى جانبها أخرى تمثل أحط درك فى الركاكة والإسفاف . وأبطاله جميعاً عمالقة فى سلوكهم وشهواتهم يرددون عيوبهم ويكررون مزاياهم فيتضخمون بهذا الترداد والتكرار . وهم بدورهم خليط أعجب من بطنة حيوانية وتعطش روحى إلى مثل أعلى . ويكنى أن نقارن بين الجزء الذى يصف فيه البطنة ، والجزء الذى يقارن فيه بين حياة البطل والهر فى روايته « نحو الوطن ياملاكى » لنرى بلاغته تتأرجح فى عنف بين القوة والاضطراب .

## السنوات العشر الأخيرة

يمكن أن ندرس الرواية الأمريكية في السنوات العشر الأخيرة من نواح أربع: من ناحية تأثرها بكل هذه التيارات التي سبقها منذ فجر القرن ، ومن ناحية استمرار المؤلفين الذين شهروا في استغلال ما أوصلهم إلى الشهرة من مزايا وموضوعات ، ومن ناحية اتصال تيار الواقعيين الذين ظهروا أوائل القرن واتجهوا وجهة خاصة في العقد الرابع منه ، وأخيراً من ناحية اليقظة الجديدة للاهمام بالشكل والإخراج .

وقد سيطر على كل هذه النواحى أثر جديد للحرب الثانية محالف كل المخالفة لأثر الحرب الأولى. فلم يعد هناك رثاء لقيم قد الهارت أو مثل قد هوت، أو تقاليد عفى عليها الحادث الأليم، وإنما كل ما هنالك إحساس بأن الحرب جاءت لتعكر صفو الحياة، فلم يكنهناك قيم، ولا مثل، ولا تقاليد جاءت الحرب وكأنما هي حادث عرضى قذر سحيف جاء ليعوق سير الحياة ذلك أن الجندى قد شرد عن وطنه فانقطعت حياته فيه ورأى العالم كله ولم يكسب بهذا الذى رآه إلا القسوة والاشمئزاز، حتى ذكاؤه لم يقد من تلك الرحاة وإنما أفرد مجرد إفراد. وإذا الأمريكيون يصورون ما يرون حرفياً، يصورون ملهم ووحد تهم فى وإذا الأمريكيون يصورون ما يرون حرفياً، يصورون ملهم ووحدتهم فى واذا الأمريكيون شعورون ما يرون حرفياً، يصورون ملهم ووحدتهم فى واذا الأمريكيون يصورون الم يون إحساس بأن ثمة رسانة يمكن أن يبشروا بها. والذين شذوا عن هذا التيار إنما شذوا لأنهم تأثروا بتيارات ما قبل الحرب. من هو لاء كان ايروين شو في روايته « شباب الليوث » حيث يصور جندياً يهودياً وطبيباً

آلمانياً ورجلا من هوليوود . ومن خلل هؤلاء ومن حولهم يحاول أن يصور أحداث الحرب وغاياتها التي لم يؤمنوا بها ، ومن خلل الفوضي والاضطراب يصور فقد الأمل فى وطن أمريكي يستطيع المرء فيه أن ينسى قلق المدنية ، و فلسفة الكتب ، ويأس الواقع ليتسنى له شاكراً متواضعاً أن يتحرر من نفسه . لقد أراد المؤلف لروايته أن تتسع لما اتسعت له الحرب ولكنه حشاها بالكثير من الحوادث والتعليقات ، ولو أنه حصرها في تبيان هذه الفكرة التي أنطق بها قسيس دوڤر عن الشر وما يتشابه في مفهومه من معان وما يختلط حوله من أفكار لنجح . ولكنه أراد الكثير ولم ينظم ما أراد ولم يره لافى قوة ولا فى وضوح . وأثرت بساطة همنجوای فی هاری براون فأخرج روایته « نزهة فی الشمس » يعرض فيها صورة لحياة الحرب بسيطة لا ادعاء فيها . ويعرض بيرنز في روايته « المعرض » الأمريكيين وقد عكست صفاتهم وعيوبهم على مسرح ايطاليا ؛ ولكن رواية ميلر « العارى والميت » كانت أكثر هذه الروايات عبوباً وأبعدها مرمى. حيث يصف المؤلف الحرب في حدود جزيرة صغيرة نائية في جنوب المحيط الهادى يتلاقى عليها أمريكيون من تكساس وسان فرنسسكو ، فيحاول المؤلف تفسير أعمالهم علىهذه الجزيرة المشتعلةبالحركة ، المعرضة أبداً لخطر الموت ، بماسبق لهم من اعداد وحياة في أوطانهم الأولى . وإزاء هذا يجنح الأسلوب نحو بساطة لا يخشى فيهامن خطر التعقيد ؛ لأن كل عمل يفسر من زاوية شخصية منقام به.

وهو الاجاع الذين لم يذهبوا إلى الميدان كانوا هم أيضاً موضوعاً لم يغفله الروائيون ولم تظهر رواية كرواية ايرون ستارك « الجزيرة الجفية » فى وصفها لهذا ومحاولها إرجاع أسباب الحرب إلى التوتر الذى فشا بعد سنة ١٩٣٠ . والقصة تدور حول تجارب ستراتون الذى يعلم فى مدرسة من مدارس السود ؛ فيصور أصدق تصوير تردد الإنسان إزاء مجتمعه وما يبشر به هذا المجتمع من دعوات . فهو يحاول أن يتفهم تلاميذه ، ولكنه فى الوقت نفسه يومن بأنهم أعداوه فى الجنس والثقافة . ولكن نجاح الرواية يتلخص فى أنها حررت نفسها من الأقوال المأثورة فى عالم الواقع السياسى والاجتماعى .

ودراسة حركات التحرير في أوروبا ونزعات الاستعار أتاحت للمؤلفين

موضوعات یخوضون فیها ، وأمدتهم بأحداث یصورونها، حتی یأس أوروبا حاول هوکس فی روایته (آکل اللحوم) أن یصوره فی خیال صاخب بعید یقلد فیه کفکا دون أن یصل إلی إکساب خیاله ما استطاع کفکا أن یکسبه من دلالات و معان . ولکن قیمة هذه الروایة ترجع إلی أنها، بما مثلت من مذهب الواقعیین أکثر من الواقع ، محاولة جریئة للفرار من أثر الواقعیین السائد حتی زمانه ؛ فلا هی مجرد تقریر ، ولا هی مجرد خیال منقطع منفرد ؛ إنها تختط طریقاً آخر لا دروس فیه ولا مستندات لتصل إلی مستوی فی الدلالة له سحر رمزیته .

وأما هولاء الذين ذاعت شهرتهم من قبل واستمروا يعيشون على مزاياهم التى مهدت لهم النجاح فان منهم دوس باسوس الذى أخرج مجموعة جديدة باسم آخر رواية منها « الحطة العظمى » يتنكر فى الأولى لمذهب الشيوعية ، ويعرض فى الثانية للفاشية ، وأما فى الثالثة فهو يرسم اتفاقية وشنطن الجديدة . كل هذا من خلل ما أصاب أسرة سبوتسوود من أحداث . وهو يختلف فى هذه المجموعة عنه فى مجموعته الأولى « الولايات المتحدة » لأنه يريد أن يبرز الهوة السحيقة التى تفصل بين الخير فى السياسة والخير فى الواقع ؛ فيتغنى بنغم خاص من أنغام الديمقراطية هو صوت الرجل الطيب الغرق فى فهمه للحرية وقد وقف بباب وشنطن ليجد لأمره حلا . ولكن مميزات الأسلوب وطغيان مجرد القص على رسم الشخصية ما زال كما هو وقد أصبح الشارة المميزة لنتاج هذا المؤلف .

وكثيرون هم الذين أخذوا يرددون مجرد ترديد ما قد ألفوا من قبل ، بل منهم من أخذ يردد عيوبه وسيئاته دون مزاياه . ومن هؤلاء فاريل فى مجموعته التى بطلها برنار كلير حيث يصف حياة مؤلف ناشىء فى نيويورك، وكان يمكن لتغير المنظر أن تتاحله آفاق جديدة للإجادة، ولكن المؤلف لم يرها فأخذ يردد موضوعاً طالما ردده من قبل و نزل أسلوبه عن مستواه الذى عرف به . وحاول سنكلر لويس أن يغير موضوعه كأن يتحدث عن مشكلة الأجناس - كما فعل فى رواية « الدم الملكى » (١٩٤٧) - فلم يفلح فى أكثر من أن يقنعنما بأن لويس إذا جد فقد الدكثير من قدرته على التسأثير فى قرائه . وأما كولدويل وشتينبك فقد عانى كلاهما خود الملكة خوداً خطيراً واضحاً ؛ حاول

شتينبك أن يعالج موضوع الفاشية في روايته « لقد أفل القمر » فأخفق حتى في الوصول إلى فهم الموضوع فهماً سطحياً وكلما يمكن أن يقال إن هو لاء الروائيين قد برهنوا على أن عبقريتهم لم تكن من الصلابة أو القوة بحيث تستطيع أن تحيا وتزدهر بعد حمى النجاح الأول . حتى همنجواى في روايته « عبر النهر ووسط الأشجار » Across the River into the Trees المواثق متكلفاً مفككاً بجمع أشتاتاً من الموضوعات والملحوظات حول أحداث الحرب وشخصياتها ، ولكنها كلها فجة لا يمكن أن نبالغ في دلالتها على فساد الملكة وضعفها . وقدأ صدرهمنجواى أخيراً رواية والشيخ والبحرهمن من جذيد .

وأما مذهب الواقعيين عند من استخدموه في هذه الفترة فانه دليل على حيوية التطورات التي مرَّبها . لقد تحرر المذهب من الفلسفة الفكرية التي صبغه بها روائيو العقد الرابع . لقد ظهر الإيمان بأن الإنسان فاسد لا بد من أن يدفع ثمن فساده منذ أيام مارك توين ، أما أن هذا الفساد يعود إلى أن الحياة السياسية والحلقية لما تنضج بعد فهذا ما صوره روائيو العقد الرابع حين صوروا سكان المدن الذين خضعوا لفساد لا يمكن إصلاحه . ولكن روائيي العقد الحامس يصورون الفساد ليجردونا من كل أمل في علاج أو إصلاح ، يصورونه كما هو متأصلا لا علاج له ، كما نرى في رواية ويلارد متلي Willard Motley « اطرق أي باب Took on Any Door » (١٩٤٧) . لم يكن عند هوالاء الروائيين أي باب علم ناقص وروح ضعيف محروم فاستعانوا ببعض معلومات من محاضر البوليس ، و فن مكافحة الجريمة ، و علم التحليل النفسي ليحشوا بكل هـــذا روايات لا هدف لها إلا أن تسلى .

قلة قليلة هي التي نجت من هـذا التيار ؛ منها رواية نلسون ألجرين Nelson Algreen فرالدراع الذهبية Nelson Algreen فرالدراع الذهبية الإنسان، و بعد أن خلقه لم يستطع أن يفهمه أو يتحكم فيه . وإذا الجريمة ليست إصراراً ولا مسئولية ولكنها حادث عادى من حوادث الحياة . ويستعمل بعض الروائيين هذا التيار لمعالجة المسائل النفسية

الغامضة ؛ فنجده يحلل لنا فكرة الدَّيث المعنوى. حيث يصف أحوال البطل مسئولا عن ضرر لحق برجل آخر ؛ فهو يحاول أن يؤدى واجبه نحوه. وإذا فكرة الالتزام الروحى تعالج من خلل الحوار والمناجاة المؤثرة . ولكن متى يحس المرء أنه أدى دينه فى هذه الناحية ؟ هذه هى المشكلة فى تلك الرواية .. وأما رواية « السهاء الحانية » فان المؤلف بدل أن يصور لنا فيها تفاهة الإنسان و تضاوئه وسط رمال الصحراء وسمائها وحرها لم يستطع أكثر من أن يرسم المنظر دون أن يسمو إلى تحقيق هدف كان فيها يظهر أكبر من ملكاته .

وبالرغم من كثرة الروايات فى تلك الفترة ووفرتها لم يتقدم الفن الروائى كثيراً . كان أكثرها امتداداً للواقعية على حساب العمق ، وقد ساعدت الحرب على هذا فاتجه بعض المؤلفين إلى دراسة الروائيين السابقين ، ولكن هذه الدراسة أثرت فى فن القصة القصيرة أكثر مما أثرت فى الرواية . من هذه الروايات التى لا تسمو إلى مرتبة جيمز وأمثاله رواية بيتر تايلور «امرأة لهاموارد «اهماه الرواية عشرة من عمره ( ١٩٥٠) حيث يقص على لسان صبى فى الحادية عشرة من عمره قصة زوج أمه الثرية التى لم ينفع ثراؤها أباه فيا قد طمع أن ينفعه ، وإذا زوج الأب تحب الابن فتنشأ المشاكل والعقد ورواية فريدريك بوكنر Fredrick Buechner (يوم موت طويل ملاكل والعقد ورواية فريدريك بوكنر ١٩٥٠) لم تكن أكثر من دليل آخر هي أن مستوى جيمز لا ينال بمجرد التقليد . والقصة تدور حول مغامرات أم مع مدرس ابنها .

أما رواية تنسى وليمز The Roman Spring of Mrs. Stone في أيضاً تعالج في روما The Roman Spring of Mrs. Stone بنجائي بجاءت روما لتقضى ما بني من حياتها في هدوء ولكنها تحب شاباً يصغرها كثيراً لا بلبث أن ينبذها . والمؤلف يبذل مجهوداً شاقاً في أن يجنب القصة تحليل الإحساس بالاحتقار الذي أحسته البطلة نحو نفسها . والرواية عامة فاشلة . لأن المؤلف نجح في إبراز موضوع هزيل إبرازاً واضحاً.

ومن الموضوعات الشيقة التي لم تعالج من قبل الحساسية الخلقية والسياسية المرهفة وقد عكست على مجتمع يبسط كل شيء تبسيطاً غير طبيعي . وأحسن ما ألف في هذا الموضوع رواية ترلنج « في منتصف الرحلة » حيث يعود البطل

بعد أن أقعده المرض أعواماً إلى مجتمعه ليرى التغيير الذى حدث فيه ، وليرى ما لم يكن قد رأى من قبل ؛ ليرى البساطة التي تعانى منها الحياة العقلية والنفسية .

أما روبرت بن وارن Robert Penn Warren فإنه يعالج الموضوع في أفق أوسع في روايته الكلية والزمان Robert Penn Warren في روايته الكلية والزمان الحر في مجتمع يخدع ويفسد ويهلك . وهو يصور في شخص بطله هزيمة المثل الأعلى الفردى في أن يتلاءم وشيئاً في الحياة العامة من قانون أو نشاط أو سياسة . وفي رواية ترلنج الكليم شعب الملك والمجتمع ، الذي لا بد من أن يدرس من جديد، سائر الأوزار . ذلك أن الحير لا يمكن أن والمجتمع ، الذي لا بد من أن يدرس من جديد، سائر الأوزار . ذلك أن الحير لا يمكن أن يكون دستوراً علنياً للجماعة دون أن تحصل المآسى والمكاره . يخرج البطل ستارك و من عزلته من الأرض التي يفلحها بالآلة فاذا هو جزء من هذه الآلة يثور عليها في في عن كل ما آمن به . وهكذا يبين ترلنج أخطار التبسيط العقلي في تركيز واضح . في حين أراد وارن أن يصور فداحة الأخطار واتساع نطاقها في محاولة الفرد أن ينسجم مع المجتمع الذي يعيش فيه .

واليوم بين يدى الروائيين الأمريكيين الناشئين يقف تراث قرن كامل . للرواية يتضح فيه التياران المميزان لحركة التأليف؛ تيار الأسلوب الممتاز، وتيار الوثيقة الدقيقة لحال المجتمع . وأهم ما قصدت إليه الرواية هو تصوير فهم معين الحياة ، فهم لاصق بالواقع يترجم الحياة الحاضرة إلى لغة الفن .

ونجح روائيون ممتازون ولكنهم جميعاً قد خلفوا مماذج للجيل الجديد يمكن أن تحتذى ولكنها يمكن أن تتحدى أيضاً . وليس معنى انتصار الرواية الواقعية أن الرواية التاريخية مثلا لا مكان لها . فدراسة الفن الروائي قد تقدمت بعد أن لم يكن يدرس فن القص إلا في القصة القصيرة ، وأصبح الميدان أمام الجيل الجديد مفتوحاً مملوءاً بالدراسات التي تعينه . وليس من الطبيعي أن يكون كتاب المستقبل هم هؤلاء المشهورون الآن ؛ فأغلب الظن أنهم سيكونون من الجيل المحديد الدارس المتمرن الذي يريد أن يقول شيئاً جديداً وهو يعرف كيف يقوله .

# القصص القصيت

بقـــلم الأستاذ احمد قاسم جوده

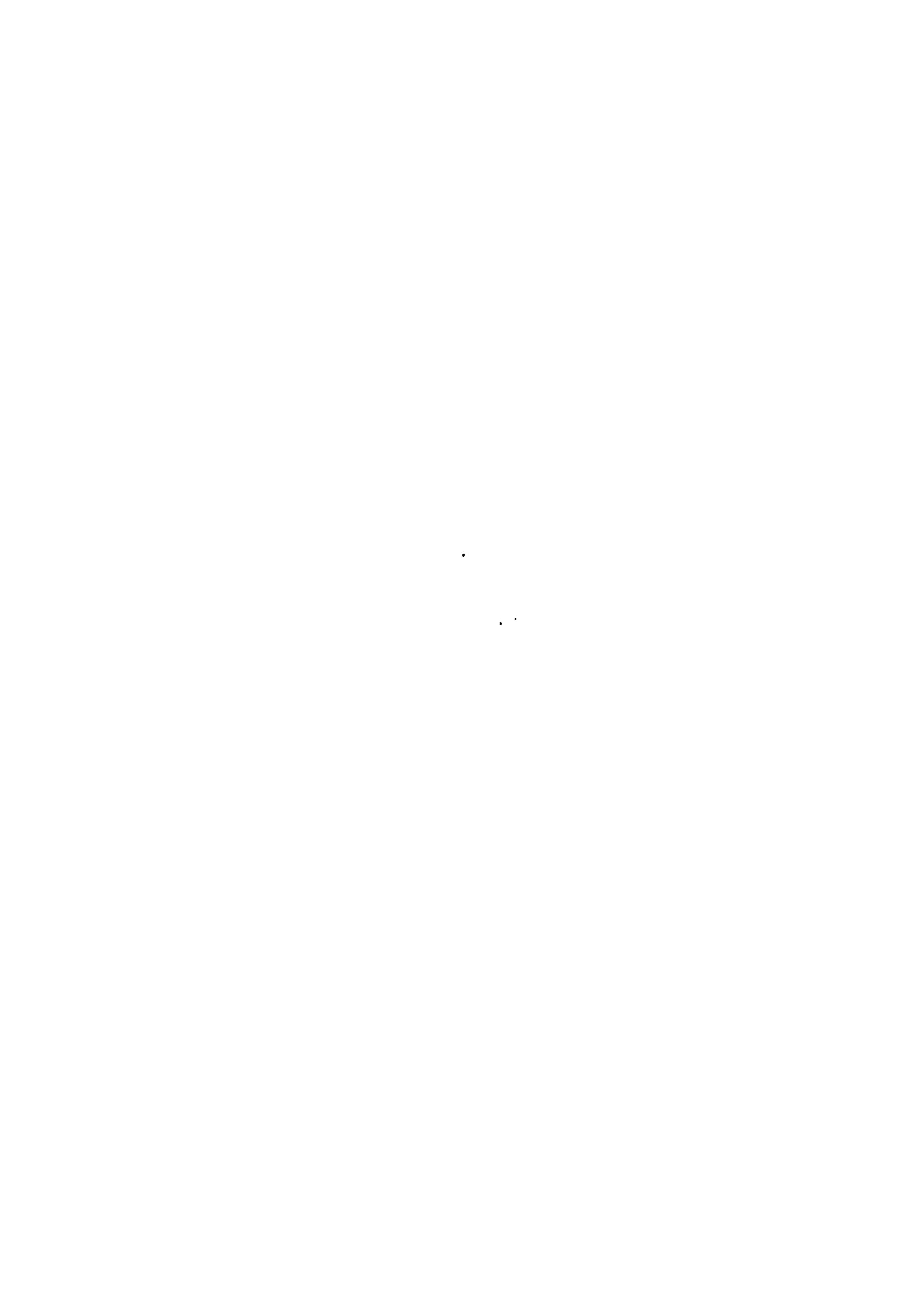

### نظرة عامة

يجمل بنا قبل أن نعالج البحث في نشأة القصة القصيرة و تطورها أن نبدأ من البداية كما يقولون ، فنتساءل : ما هي القصة القصيرة ؟ وما هي مقوماتها ؟ وما هو الفرق بينها وبين غيرها من ألوان الإنتاج الأدبى ، كالرواية أو القصة الطويلة مثلا ؟

إن تاريخ الأدب يقدم لنا نماذج شي للرواية القصيرة منذ أقدم العصور ، ولعل أول أثر أدبى يمثل القصص النثرى هو مجموعة «حكايات السحرة» التي ترجع إلى نحو أربعة آلاف عام قبل ميلاد السيد المسيح. ومن هذا القبيل تلك القصص التي أنتجها أدب الهندوكيين والعبريين واليونانيين والعرب. وقد حفلت القرون الوسطى كما حفل عصر النهضة بعدها بأقاصيص شي على ألسنة الحيوانات، وحكايات متعددة عن الحب والمغامرات. ولكن القصة القصيرة كأثر فني يقف على قدميه إلى جانب الشعر الغنائي أو المسرحي أو الرواية تعتبر حديثة العهد بالنسبة لهذه الآثار الفنية العريقة في تاريخ الأدب.

أما تعريف القصة القصيرة تعريفاً جامعاً مانعاً فهو ما لم يستطعه أحد بعد ، ويرى بعض النقاد أن هذا التعريف الجامع المانع هدف لن يتيسر بلوغه قط . بل إن فريقاً من هو لاء النقاد يذهب إلى أن تعريف القصة القصيرة من شأنه أن يحيطها بقيود وحدود خليقة أن تسلبها كثيراً من روائها وسحرها . ومع ذلك فان شيئاً ما في طبيعة الإنسان يدفعه دفعاً إلى التعميم والتقسيم ، وإلى التحليل والتعليل، ومن هنا جاءت الرغبة الملحة في التعريف والتحديد .

لقدكان أول ما ظهر من القصص في التاريخ عبارة عن حكاية أو رواية الحوادث ووقائع قوامها المغامرات والمخاطرات . . . وقدكانت كلمة « نوفيلا » عوادث و وقائع قوامها المغامرات والمخاطرات . . . وقدكانت كلمة « novella بالألمانية ، تستعمل في صيغة الجمع و توحى بمعنى يشبه كلمة «news الإنجليزية و معناها الأشياء الجديدة

أو الحديثة . بينما كلمة tale بالإنجليزية مثل كلمة conte بالفرنسية ، توجى عملي الحكاية أو الرواية – أى ما يحكى أو يروى . أما كلمة القصة story الحديثة فانها مشتقة من كلمة estoire فى الفرنسية القديمة ، وكلمة historir اللاتينية ومعناها التاريخ .

ومن هــذاكله نسـتطيع أن نطمئن إلى تعريف القصص النثرى بأنه فى أساسه رواية شيء حدث أو جرى سواء أكان قد حدث على سبيل الفرض أم حدث بالفعل.

وإنه لمن أغرب المفارقات أن « وشنطن ارفنج » - وهو أول أمريكي كتب أقاصيص نثرية - لم يطلق عليها أيمًّا من تلك المصطلحات ، فانه وقد نشأ في أول الأمر فناناً هوايته الرسم لم ير في بواكير أقاصيصه سوى عرض تصويري للأماكن والأحداث التي تناولتها القصص ، ولهذا سماها « صوراً » وهو التعبير الذي كان مألوفاً إذ ذاك في ألمانيا ، حيث نشر « تيك» مثلا مجموعة قصصه الأولى تحت عنوان « صور » ، وإن يكن بعض الكتاب يميل إلى اعتبار الصور النثرية شيئاً يختلف عن القصة ، لأنه يعنى بالحو والمنظر أكثر مما يعنى بالحركة والسرد.

ومهما يكن من أمر فان الأدباء الثلاثة الذين يدين لهم أدب القصة في أمريكا بأخلد روائعه ، وهم ناثانيال هوثورن Nathaniel Hawthorne، وإدجار ألان پر Edgar Alian Poe، وهرمان ملقيل Hermonn Meluille، وهرمان ملقيل نهلون من شتى المصادر دون أن يحفلوا بهذا النوع أو ذاك ، وبهذه التسمية أو تلك . وقد كانوا جميعاً يسمون إنتاجهم الأدبى «حكايات » tales . ولعل أو تلك . وقد كانوا جميعاً يسمون إنتاجهم الأدبى «حكايات » فوان موافه ، هو أول مولف بالإنجليزية استخدم كلمة القصة Story في عنوان موافه ، هو هنرى جيمس في كتابه « ديزى ميلر ، دراسة وقصص أخرى » سنة ١٨٨٨ ، وقد أصبحت هذه الكلمة «Story» تستخدم دون سواها منذ بداية القرن الحالى.

على أن التسمية وحدها ليست بطبيعة الحال هي كل ما يلزمنا لمحاولة الوصول إلى تعريف مقبول . ويبدو أن أحداً من الناس لم يكن يعنى بتعريف حدود القصة أو تعيين الفرق بين القصة والصورة القلمية، أو بين القصة والمقال قبل منتصف القرن التاسع عشر . ومن الغريب أن أول محاولة جدية في أمريكا

لتعريف طبيعة القصة أو الأقصوصة ، ترتبت على ظهور طبعة جديدة فى مجلد واحد سنة ١٨٥١ لجموعة قصص هوثور ن الحكايات المعادة Twice-Told Tales واحد سنة ١٨٥١ لجموعة قصص هوثور ن الحكايات المعادة والسيء كذلك ، تناولها إدجار ألان يو بنقد تحليلي دقيق كان له أثره الطيب ، والسيء كذلك ، طوال القرن الذي مضى على نشر ذلك النقد ، وإنما يعنينا في هذا المقام أن ننقل التعريف الوجيز الذي ترك أثره العميق في تاريخ القصة القصيرة منذ كتبه إدجار ألان يو ، إذ قال :

« لنفرض أن أديباً ماهراً يريد أن يفرغ فنه فى قصة . إنه إن كان حكيا لم يكيف أفكاره طبقاً لحوادث قصته ، بل يجب أن يستقر قبل كل شيء ، وفى عناية فائقة ، على « أثر » معين فريد أو نادر يرمى إلى إظهاره ، ثم يوئلف الحوادث المناسبة بعد ذلك — وعندئذ ينسق هذه الحوادث على أحسن وجه يراه كفيلا بإظهار « الأثر » الذى استقر عليه من أول الأمر . فاذا كانت عبارة الاستملال نفسها قاصرة عن إبراز ذلك الأثر فقد أخفق المؤلف إذاً فى أولى خطواته . فما ينبغى خلال القطعة الأدبية كلها أن يخط قلمه كلمة واحدة لاتتسق — بطريق مباشر أو غير مباشر — مع خطته المرسومة المقررة . »

ولئن أخذ البعض على هذا التعريف إسرافاً ملحوظاً في التبسيط ، وإغراقاً واضحاً في لهجة الجزم التي صيغ بها ، فلا بد من الاعتراف في الوقت نفسه بسلامته على وجه عام ، وربما كان أضعف ما فيه ذلك الإيجاء الضمني بأنه تأليف القصة لا يعلو أن يكون عملية مرسومة تكاد تكون آلية بالنسبة للكاتب .. وقد نستطيع من ناحيتنا أن ندرك ما وراء هذا الإيجاء من دافع خي لاشعوري في نفس إدجار ألان بو . وهو الثورة على إسراف القرن التاسع عشر في الإيمان في نفس إدجار ألان بو . وهو الثورة على إسراف القرن التاسع عشر في الإيمان بالحساسية الذاتية وعناصر الوحى والإلهام عند الفنان . وقد عاد پو فتوسع في شرح وجهة نظره في مقال آخر عن « فلسفة الإنشاء » وراح يضرب المثل بطريقته هو في كتابته قصيدته المشهورة « الغراب » .

أما هوثورن فقد كتب مقدمة لمجموعة قصصه ، لعلها كانت ردًّا على نقد « پو » ونظريته فى أدب القصة و بواعثه وأهدافه . و فى هذه المقدمة خرج هوثورن بنظرية أيدها فيها بعد علم آخر من أعلام الأدبالأمريكى هو «هنرى جيمس» ، فقد قال هوثورن : إن قصصه « تنطوى على إسراف فى العواطف و تقتير فى

الانفعالات ؛ فهى لا تنتزع أحداثها وأشخاصها من واقع الحياة ، و إنما تعرض شخصيات ومواقف رمزية . . . وهى لا تحتاج قط إلى ترجمة . لأنها مكتوبة بأسلوب رجل من رجال المجتمع ، وهى محاولات لإيجاد مخرج تنفذ منه إلى العالم».

وهكذا يوحى هوثورن بأن قصصه ذات وجود ذاتى مستقل عن الموالف ، فهى لا تخرج إلى الوجود فى صورة خطرات تدور فى عقل قائم بذاته ، بل كأشياء قادرة على أن تقذف بنفسها إلى العالم الخارجي ، ومن هناكانت فى غنى عن ترجمة تمر منها إلى العالم خلال عقل الموالف .

أما « هرمان ملفيل » فلم يكن يفرق فيها يبدو بين القصة القصيرة والرواية الطويلة . وقد كتب ملفيل قصصاً رائعة ، ولكنه كان يجنح فى معظم الأحوال إلى الإسهاب والإطالة فيها بحكم تأليفها للنشر فى الحجلات السيارة . وهى تدين بالكثير لفن هوثورن من ناحية طابعها وأسلوبها . ونستطيع أن ندرك حقيقة نظرته إلى رسالة القصة من قوله فى مقدمة وضعها لديوان من الشعر :

« ليست رسالة الأدب تسجيل الأخبار . ومن أراد الأخبار فليبحث عنها في التقاويم السنوية » .

إلى هو لا النالا ثة جميعاً الملفيل ، وهو ثورن ، و پو الفضل الأكبر في نشأة أدب القصة القصيرة في أمريكا ، ونعني القصة القصيرة بمعناها كما نفهمه اليوم . وليس معني هذا أن القصة الأمريكية ولدت و ترعرعت بمعزل عن كل عامل خارجي . فلا شك أنها تدبن بكثير من الفضل البطريق مباشر أو غير مباشر الحبار أدباء أوروبا أمثال جويته و تيك في ألمانيا ، وبوشكين و جوجول وتشيكوف في روسيا ، وميريميه وجوتييه وموباسان و فلوبير ودوديه و زولا في فرنسا ، وسكوت و هاردي وكونراد وكيلنج في انجلترا . كما أن علينا أن نذكر في هذا المقام ازدهار حركة الأدب الرومانتيكي في أوروبا خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر ، وأثر هذه الحركة لا على الآراء والمذاهب فحسب ، بل على صور الأدب وأساليبه كذلك . ومع ذلك فهناك عوامل أمريكية محض ، أو هي من نتاج العبقرية الأمريكية ، كان لها أثرها الحاسم في تطور فن القصة القصيرة . ومن هذه العوامل المويات الدورية

فى أمريكا ، وما تبع ذلك من إقبال على طلب موضوعات وقصص تصلح للنشر كاملة فى عدد واحد .

بدأت القصة القصيرة في أمريكا مع القرن الثامن عشر ، وكانت الروح المسيطرة عليها متسقة مع النزعة « البيوريتانية » التي طبعت أخلاق الشعب الأمريكي الناشيء ، وتتمثل في قصص حنه مور وأمثالها ، وهي قصص يعوزها القالب الفني واللون والحبكة ولا تخضع لشيء سوى خدمة الفضيلة ، على حد تعبير أحد المعاصرين . ومن أمثلة هذه القصص « تشاريسا » أو « نموذج على حد تعبير أحد المعاصرين . ومن أمثلة هذه القصص « تشاريسا » أو « نموذج الجنس » وقصة « خطر العبث بالإيمان الساذج » وقد نشرتهما مجلة « كولومبيا » التي أنشئت سنة ١٧٨٦ ، وقد ظلت أمثال هذه القصص تظفر برضا القراء في أمريكا زهاء نصف قرن من الزمان .

وجاء بعد ذلك فن وشنطن إرفنج Washington Irving ، وهو الفن الذى يقوم على المزج بين القصة ذات المغزى الحلقى وبين أسلوب المقال القصصى الذى اختص به وافتن فيه الأديب الإنجليزى اديسون . وكان هذا التطور طبيعياً إزاء عزلة أمريكا الأولى عن بقية العالم ، الأمر الذى أدى إلى تخلفها جيلا كاملا عن قافلة الأدب الإنجليزى . وقد ظل إرفنج فى جميع مؤلفاته القصصية ، كاتباً عللا وصافاً ، أكثر منه مؤلفاً راوية قصاصاً . يستوى فى ذلك «كتاب الصور» عللا وصافاً ، أكثر منه مؤلفاً راوية قصاصاً . يستوى فى ذلك «كتاب الصور» عللا وسافاً ، أكثر منه مؤلفاً راوية قصاصاً . يستوى فى ذلك «كتاب الصور» علل وسافاً ، أكثر منه مؤلفاً راوية قصاصاً . يستوى فى ذلك «كتاب الصور» على الذى الذى ألف عنه مشهل حياته ، و « ريب فان وينكل Ripvan Winkle » الذى يعد أروع آثاره الأدبية .

على أن إرفنج رغم ذلك دفع بالقصة القصيرة في طريق النضوج والكمال بتأثره ، أكثر مما دفعها بفنه . فان رواج «كتاب الصور » وما بعده ، وشهرته الواسعة التي اجتازت المحيط إلى أو روبا ، واللوحات القلمية الرائعة التي أبدعها يراع إرفنج تصويراً للأرض الواقعة وراء البحار وجوها العاطني وما يكتنفها من شموض عجيب ، كل هذا كان له فعل السحر في خيال الأمريكيين عامة ، ولا سيما تلك الصفوة المختارة من الشبان الذين كان مقدراً لهم أن يسيطروا على دنيا القصة في أواسط القرن التاسع عشر .

ولم يقتصر أثر إرفنج على تقليد فنه القصصى ، بل إن رواج «كتاب مات مراسات

الصور » الذى أصدره إرفنج فى مجموعات شهرية لم يلبث أن تمخض عن خلق نوع جديد من وسائل النشر ، و هو الكتاب السنوى ، فكان أن اكتظت المكتبات ودور النشر عدة سنوات بأنواع شتى من الهدايا السنوية الفاخرة فى صورة مجلدات قصصية ذات غلاف جميل موشى بالذهب ، و منها مجلدات باسم « الرمز » و « الطلسم » و « اللولوئة» ونحو ذلك من الأسماء، وقد تسربت إليها أصداء الحركة الرومانتيكية الحديثة فى أوروبا .

وفى لجة هذا الطوفان من القصص الذى ملاً المجلدات والمجموعات السنوية لا نجد تاريخ القصة يسجل شيئاً يذكر سوى إنتاج فنان أديب واحد هو « ناثانيال هوثورن » الذى استطاع بعبقريته أن يضفى حتى على تلك الهدايا السنوية ثوباً من الأدب الرفيع قفز بالقصة القصيرة إلى مستوى جعلها فى صف واحد مع بقية فنون الأدب .

ويقترن اسم « هوثورن » فى تاريخ القصة القصيرة - كما قلنا - باسمين آخرين هما « پو » و « ملفيل » و يعد ثلاثهم روادها الأول طبقاً للتقسيم التاريخي الذي يلخص فترات تطور القصة القصيرة بمعناها العلمي الدقيق على الوجه التالى:

#### فترة ما قبل الحرب الأهلية الأمريكية (١٨٣٠ ـ ١٨٦٠) .

إدجار آلان پو ــ ناثانيال هوثورن ــ هرمان ملفيل .

#### فترة ما بعد الحرب الأهلية الأمريكية (١٨٦٠ ـ ١٨٩٠) .

وليم دين هولز – مارك توين – بريت هارت – ايمبروز بيرس.

#### فترة ما قبل الحرب العالمية الأولى ( ١٨٩٠ \_ ١٩١٥ ) •

ستیفن کرین – هاملین جارلاند – هنری جیمس – ایدیث هوارتون – جاك لندن – أو هنری .

#### فترة الحرب العالمية الأولى وما بعدها ( ١٩١٥ - ١٩٣٠ ) ٠

رینج لاردنر – دوروثی کانفیلد فیشر – ثیودور دریزر – شیروود اندرسون – سکوتفیتز جرالد – الین جلاسجو – ارنست همنجوای – ولبر دانیل ستیل ــ سنکلیر لویس ــ کونراد یکین ــ جرترود ستین ــ جلنوای و یسکوتـــ ولیم فوکنر ــ ولیم کارلوس و نیمز .

#### فترة ما قبل الحرب العالمية الثانية ( ١٩٣٠ - ١٩٤٠ ) ٠

أرسكين كالدويل – جيمس ثير بر – وليم سارويان – جون ستينبك – جيمس فاريل – كاثرين آن بورتر – كاى بويل – كارولين جوردون – جيمس فاريل – توماس وولف – روبرت بن وارين .

#### فترة الحرب العالمية الثانية وما بعدها ( ١٩٤٠ ـ ١٩٥٠ ) ٠

یودورا ویلتی – والتر فان تیلبرج کلارك – ایروین شو – بیتر تیلور – والاس ستیجنر – جی اف باورز – مارك شورر – دلمور شوارتز – كارسون ماكلرز – ترومان كابوت .

ومثل هذا التقسيم الزمنى فى موضوع كهذا لا يمكن إلا أن ينطوى على تجوز ملحوظ وإن لم يكن ثم مناص من قبوله على علاته .

وأول ما ينبغى أن يدخل فى اعتبارنا بهذا الصدد أن تاريخ القصة القصيرة لا يمتد فى أمريكا إلى أكثر من بضعة أجيال . وإذا كان مؤرخ الأدب يجد كثيراً من العناء فى تمييز الحدود والانجاهات بين قرن وقرن ، وتحديد مراحل التطور فى أى فن من فنون الأدب من عصر إلى عصر ، فلا شك أن عناءه يكون أشد وأقسى إذا أراد تحديد « الجاذبية النوعية » لجيل واحد ومقارنها بالجيل الذى يسبقه أو الذى يليه . . .

ويلاحظ في التقسيم السابق أنه لا يلتزم الحدود والمقاييس الزمنية في جميع الأحوال؛ فهو يضع «ملفيل» مثلا في طبقة ما قبل الحرب الأهلية ، مع أنه عاش إلى سنة ١٨٩١ . . . ويضع «كرين» بين كتاب ما قبل الحرب العالمية الأولى ، مع أنه لم يكتب شيئاً منذ مطلع القرن الحالى ، والحجة في ذلك واضحة ، وهي أن بعض الكتاب يسبقون الزمن فيدخلون في نطاق «مركز الجاذبية» الذي يأتى بعد زمانهم ، ومن هنا نراهم يجدون في قصص ستيفن كرين طابعاً معيناً يجعل بعد زمانهم ، ومن هنا نراهم يجدون في قصص ستيفن كرين طابعاً معيناً يجعل

بینه و بین أوائل القرن الحالی صلة و ثیقة لا و جود لها عند مارك توین الذی توفی سنة ۱۹۱۰ ، أو هنری جیمس الذی مات سنة ۱۹۱٦ .

ويلاحظ كذلك أن عدد الأسماء التي تضمها الأقسام الثلاثة الأخيرة يفوق أسماء الأقسام الثلاثة الأولى ، ولا ينبغى أن يعزى هذا التفاوت العددى إلى أن حظ القصة القصيرة فى القرن العشرين كان خيراً منه فى القرن الذى سبقه . بل يجب أن يكون ملحوظاً أن وضع مثل هذا العدد من شباب الأدباء فى القسم الأخير أمر أشبه بالحدس والمغامرة منه بأساليب النقد السليم ، وهو أمر لا مناص منه فى وضع كهذا يقترب فيه الزمن وتتكاثف الأحداث والصور إلى الحد الذى يحجب الروئية الدقيقة عن عين الناقد البصير . فلا بد من زوال هذا الضباب الكثيف بمضى الزمن ، حتى تستطيع العين أن تنفذ إلى ما وراء الأحداث والأشخاص .

ونبدأ بأدباء القسم الأول ، فنعود إلى آراء « بو » و نقف عند محاولته تحديد القصة بنوعين : أحدهما نوع يمثل الحيال التحليلي أو العقلي ، والآخر نوع يسميه قصص الجو أو الأثر . ولكي ندرك ما يعنيه « بو » بهذا التقسيم يحسن أن نرجع إلى بعض قصصه هو ، وسنجد أن النوع الأول يتمثل في قصصه البارعة الحبكة كقصة « الحشرة الذهبية » أو قصة « المنديل المسروق » وهذا النوع يعتمد قبل كل شيء على إثارة اهتام القارىء بأن يتبع في شغف تفاصيل الحركة المحبوكة والانهاء إلى النتيجة المنطقية المحتومة . أما النوع الثاني فلا يعتمد على الحركة بقدر ما يعتمد على تكديس التفاصيل الحاصة بالحو الذي تجرى فيه الحركة بقدر ما يعتمد على تكديس التفاصيل الحاصة بالحو الذي تجرى فيه حوادث القصة ، كما هي الحال في قصة « سقوط بيت أشر » . ولا ضير على أحد في محاولة الوصول إلى تعريف أي قالب في تعريفاً يستند إلى النوع أو الطابع كما فعل « بو » ، ولكن الواقع أن النوع الحقيقي لا بد أن ينبع من ظروف المادة الحام التي يصوغ مها الفنان إنتاجه ، أو ينبع من مزاجه الحاص ، أو من المادة الحام التي يصوغ مها الفنان إنتاجه ، أو ينبع من مزاجه الحاص ، أو من كليهما في أغلب الظن ، وقد تطورت نظرية الحيال التحليلي أو العقلي كما رآها كليهما في أغلب الظن ، وقد تطورت نظرية الحيال التحليلي أو العقلي كما رآها كليهما في أغلب الظن ، وقد تطورت نظرية الحيال التحليلي أو العقلي كما رآها كليهما في أغلب الظن ، ولكن اللون التافه من القصص البوليسية التي تطفح بها

الحجلات السيارة ، وإن كان اللون الممتاز من هذا النوع قد تمخض عن قصص و أوهنرى » و « جاك لندن » . أما قصة « الجو » فلم تتمخض عن شيء يذكر سوى قصص الرعب التي ألفها « پو » نفسه . ومعظمها يبلو لنا اليوم مفتعلا متكلفاً و ربما انطبق هذا أيضاً على قصص « اللون المحلى » التي وضعها كاتب مثل « بريت هارت » حاول أن يستغل التأثيرات الجوية على حساب الحقيقة النفسانية والمعنوية .

والحقيقة التي لم تعد تحتمل الشك الآن هي أن « پو » كان معنياً بالصيغة النظرية أو المصطنعة للقصة أكثر مماكان يعنيه أن يقيم فنه على أساس متين من العالم الذي يعيش فيه . ومن هناكان همه البحث في قواعد الصياغة وأصولها ، دون البحث عن الصيغة أو القالب الفني كوسيلة للتعبير عن التجارب والانفعالات الإنسانية أو تجسيمها .

وعلى العكس من ذلك كان « ناثانيال هوثورن » الذى يلوح لأول وهلة وكأنه أبعد عنا بفنه من إدجار ألان پو ، ولكنه مع ذلك يبدو لأعيننا اليوم رجلا يعنى فى قصصه بأهم الموضوعات والمشاكل التى تشغل زماننا كما كانت تشغل زمانه . لقد استطعنا أن ندرك أنه ليس بعيداً عنا بمادته وموضوعاته ، بل بفنه وصناعته . فانه ليكتب قصة غرام تجرى بين فتاة أجنبية لعوب هى ابنة ساحر إيطالي وبين حبيبها الطالب ، وتدور حوادثها فى مكان قصى وزمان بعيد ، وتتطور هذه الحوادث على نحو لا يدع فى نفوسنا شكاً فى استحالها ، ومع كل ذلك فان الموضوع يتغلغل فى ثنايا القصة وينفذ إلى أعماق النفس البشرية بحيث لا نجد القصة مثيرة وحسب ، بل مقنعة سائغة إلى أقصى الحدود .

ولا ينبغى أن يفهم من هذا أن القصة التى ترضينا أو تقنعنا لا بد أن تجرى فى مكان ناء سميق ، أو بين قوم آخرين لهم عاداتهم وتقاليدهم الحاصة كماكان هوثورن وكثير من معاصريه يو ثرون أن يفعلوا فى قصصهم . ولقد كان ملفيل وهنرى جيمس يحركون العواطف و يمسون أوتار القلوب حين يكتبون عن شخصيات وحوادث معاصرة ، كما لا يوجد ما هو أدخل فى معنى الأدب المعاصر من بعض قصص ستيفن كرين ، وارنست همنجواى ، ووليم فوكنر . ومع ذلك فان

هنالك تفرقة يحسن — وربما كان من المحتم — أن نلجاً إليها لتعريف ذلك العصر تعريفاً يكاد يمتد إلى تعريف القصص التي أنتجها عصرنا نحن كذلك . فقد كان هوثورن مثلا أقل احتفالا بالواقعية السطحية في قصصه منه بالموضوع والمحور . أو ما كان يسميه « حقائق القلب البشرى » وهو ما قد نسميه نحن بالجوانب النفسانية « السيكولوجية » للموضوع . ولكن كاتباً مثل هاولز أو ستيفن كرين ، أو مثل هاملين جارلاند ، أو ثيودور دريزر ، إذا أردنا أن نختار مثلا صارخاً — هوئلاء وأمثالم نجدهم أشد اهتاماً بالأمانة التي ينقلون بها مظاهر الحياة التي تحيط بهم . وقد يكون من العسير تحديد لفظ دقيق يطلق على النوع الأول من القصص فان وصفها « بالرمزية » مثلا يعد تزمتاً ، فضلا عما أصبح لهذا التعبير في الأذهان من معنى غير سائغ . وأما النوع الثاني فيمكن أن نسميه مع شيء من التجوّز بالقصة « الطبيعية في الأدب » ، ومن ناحية تستمد كيانها من حركة أدبية يسمونها بحركة « الطبيعية في الأدب » ، ومن ناحية أخرى تتركز في ذلك الجزء من تجارب الإنسان الذي يتصل بالطبيعة أوثق اتصال .

على أن وصف أحد الكتاب بأنه « رمزى » أو « واقعى » أو « طبيعى » لا يكنى وحده للتعريف بالكاتب أو بإنتاجه الأدبى — وإنما تصلح هذه الأوصاف تذكرة أو نقطة بداية . وقد نستطيع أن نقول مثلا إن أدب الطبيعة يصف اتجاها خاصا فى النظر إلى الحياة ، ولما كانت الحياة منبع الفن ومصدره ، فان كل ما يعتنقه الكاتب من آراء لا بد أن ينعكس على صفحة إنتاجه . وهنا يتعين علينا أن نذهب خطوة أخرى فنتساءل : وما هو منبع هذه الآراء ؟ فاذا استطعنا العثور على هذا المنبع فر بما تحقق لنا الأساس الصالح الذى يكنى لتنسيق معلوماتنا عن تاريخ القصة القصيرة فى الأدب الأمريكى .

لقد يقال إن وليم هاولز تأثر بآراء اميل زولا صاحب الحركة الفكرية التى انبعثت من فرنسا فى القرن التاسع عشر ، ولكن تأثر هاولز بمذهب اميل زولا لمريكن يرجع إلى مجرد الإعجاب النظرى بذلك المذهب ، وإنما الأقرب إلى الصواب أن يقال إن هاولز وجد عند اميل زولا أكثر من حل لمختلف المشاكل التى برزت للعيان فى أمريكا خلال الفترة التى تلت الحرب الأهلية ، كالمشاكل

الخاصة ببناء ما خربته الحرب فى الجنوب ، والسرعة الفائقة التى سارت بها حركة التصنيع فى الشهال ، والتوسع فى دفع الحدود وامتدادها نحو الغرب ، أضف إلى ذلك روح المساواة التقليدية التى ولدت مع الشعب الأمريكي الذي كان معظم رقعته الجغرافية إذ ذاك مجرد أرض طبيعية عذراء ، وليس من العسير أن نفهم التأثير السحرى لفلسفة قوامها أن الناس جميعاً سواسية ، لا أمام الله فحسب ، بل أمام الطبيعة كذلك ، فلسفة ترى فى الأدب وسيلة للتنديد بالطغيان والظلم وتتخذه سبيلا إلى الدعوة القوية لمبادىء الديمقراطية الاجتماعية التى تنشد الحرية والسلام .

ولقد كانت هذه العلاقة بين الأدب والحياة أساس الحلاف الحقيقي بين والطبيعين، و « التقليديين » الذين نوثر أن نسميهم « بالمحافظين » في الأدب الأمريكي . فبينا نرى الطبيعيين ينظرون إلى الأدب كوسيلة من وسائل التوجيه الاجتماعي ، نرى المحافظين ينظرون إليه كوسيلة من وسائل البحث والمقارنة بين شتى النظرات والاتجاهات إزاء الحياة ، وبينا يرفض الطبيعيون كل شيء سوى النظرة المادية إلى الحياة ويعدون ما عداها عبثاً وخرافة نجد المحافظين يرون في هذه « الحرافة » المزعومة صورة أو مرآة ينعكس عليها الواقع بشتى ألوانه وجوانبه. وبينا الطبيعيون يرون الحياة شيئاً واحداً ويصفون الشر بأنه مجرد انتفاء الخير ، نجد المحافظين يرون الحياة متعددة الوجوه والجوانب ، ويرون الشر عاملا إيجابياً بصارع الخير ويزيد عناء البشر في المفاضلة والخيار .

وبعبارة أخرى نستطيع أن نقول إن المحافظين هم الذين بحتفلون بدقائق فهم فلم وأساليبه باعتباره وسيلة لإدراك حقائق الحياة وأحاسيسها ، أما الطبيعيون فهم الذين يجنحون إلى الاهمام بالمادة أو الموضوع الذي يعالجونه بفهم ، وقد يحسون في بعض الأحوال النادرة أن مقتضيات فهم وأصوله تشوه حقائق الحياة كما يرومها من خلال الطبيعة .

ومهما يكن من أمر فان الحلاف بين الطبيعيين وبين التقليديين أو المحافظين إنما هو خلاف نسبى ، وليس خلافاً نوعيثًا بأى حال من الأحوال .

ومع ذلك فانه مما يلفت النظر أن أعلام القصة القصيرة فى أمريكا : ناثانيال هوثورن ، وهرمان ملفيل ، وهنرى جيمس ، وارنست همنجواى ، ووليم فوكنر ، قد عرفوا جميعاً بالبحث فى أصول فنهم وقواعده ، أما الذين لم يعرف عنهم الخوض فى مثل هذا البحث فان شهرتهم قد قامت على أساس إنتاجهم فى القصص الطويلة ، أى الروايات ، وهم : مارك توين ، وثيودور دريزر ، وتوماس ولف .

ولا شك أن القصة القصيرة قد بلغت في القرن العشرين مرحلة النضوج كفن من فنون الأدب له من الأصول والمقومات ما يجعله في مستوى سائر فنون الأدب الأصيلة العريقة كالشعر الغنائي أو الشعر القصصي . وليس في ذلك ما ينال من مكانة أولئك الأدباء الذين عاشوا في القرن التاسع عشر من « يو » إلى ١ هنرى جيمس ١ ، فان جهودهم في دعم القصة القصيرة وإرساء قواعدها وأصولها إنما هو التراث الذي آل إلى عصرنا هذا. ولئن كان من العسير على الناقد إصدار حكم حاسم على أدب القصة القصيرة في النصف الأول من القرن الحالى، فان في استطاعتنا رغم ذلك أن نقول مطمئنين إن في هذا العصر شخصيتين هما ارنست همنجوای ، وولیم فوکنر ، یمکن و ضعهما فی صف واحد مع الثلاثة المبرزين فى القرن الماضى . ولكن واجب الإنصاف يقتضينا التنويه بطبقة من الأدباء تليهما ولا نقل كثيراً في مستوى إنتاجها الأدبى عنهما ، ومن هذه الطبقة : شروود اندرسون ، وسکوت فنزجرالد ، وکاثرین آن بورتر ، وکارولین جوردون ، وروبرت بن وارين ، ويودورا ويلني . ولا بد أن نضيف إلى ذلك أن هناك طبقة أخرى يمكن أن يقال إن أفرادها في مستهل حياتهم الأدبية ، ومن هوًلاء: والترفان تلبرج كلارك، وجي أف باورز، وبيتر تيلور، ووالاس ستیجنر ، ولیونیل تریلبنج ، واروین شو ، ومارك شورر ، ودلمور شوارتز ، وترومان كابوت . والأيام كفيلة بأن تمحو بعض هذه الأسماء من دنيا الأدب آو تضيف أسماء سواها ، وعلى أساس إنتاج هذه الطبقة الناشئة ستبدو انجاهات القصة القصيرة في النصف الثاني من القرن العشرين.

## الطبيعيوري

إن الحلافات الرئيسية في مذاهب كتاب القصص تنشأ من خلاف أساسي بينهم في الرأى حول طبيعة الحقيقة أو الواقع . وقد أوضح « هاملين جارلند »

-

مذهبه الحاص بقوله إنه يقوم على أساس « التعبير الصادق عن الرأى الشخصى مع تقويمه على ضوء الحقيقة » ، والحقيقة التى يعنيها هنا هى بالطبع الحقيقة « الطبيعية » ، وقد كتب جارلند يشرح ذلك بقوله : « لقد رسخت فى ذهنى على نحو خامض عقيدتان أدبيتان ، هما أن الحق أسمى من الجمال ، وأن نشر لواء العدالة يجب أن يكون شعار الفنان و هدفه أينها كان » ، ولكى ندرك مرمى هذه العبارة يجب أن نتعمق فى فهم المعنى الذى يبدو مقصوداً من كلمتى « الحق » لعبارة يجب أن نتعمق فى فهم المعنى الذى يبدو مقصوداً من كلمتى « الحق » و « الجمال » فى هذا المقام . و يجب كذلك أن نقهم العلاقة التى تبدو منطقية بين عبارة « إن الحق أسمى من الجمال » و بين تحديد هدف الفنان بأنه « نشر لواء العدالة » .

إن الآمر على هذا الوضع يتصل بقضية منطقية لها مغزاها . فالحق عند جارلند يتمثل في حقائق دنيا الطبيعة بتعريفها العلمى في القرن التاسع عشر ، وواجب الفنان أن يصدر عن هذه الحقائق -- وبذلك يصدر عن الحق . ولما كانت الحياة بعيدة عن الجمال -- كما أثبت داروين وغيره -- فلا ينبغى الفن أن يكون جميلا . والجمال بالنسبة للأدب يتمثل في هذا التزويق في الأسلوب أن يكون جميلا . وأما الحياة فتتمثل في تلك السمات والصفات التي جاءت والتنميق في الصياغة . وأما الحياة فتتمثل في تلك السمات والصفات التي جاءت بها المدنية . ومن هنا رأى جارلند أن الأخذ بالأسلوب المنمق والتزام الصفات والسمات التي فرضها المدنية ، يحجب عن العيون الحقيقة الأليمة التي كان يعتبرها دنيا الحق والواقع . ومن العدل إذن أن يكشف الستار عن وجه العالم على طبيعته الجامدة الباردة ، بل البشعة في أغلب الأحيان .

ولم يكن جارلند وحده فى تحديد هدف الأدب على هذه الصورة ، بل التى معه أناس يفوقونه ذكاء و نبوغاً و فطنة ، ومنهم ستيفن كرين الذى كتب يقول سنة ١٨٩٢ :

القد تخليت عن مدرسة الحذلقة في الأدب ، موقناً أنه لا بد أن يكون في الحياة ما هو أجدى وأفضل من مجرد الجلوس وقدح زناد الفكر بحثاً عن المحسنات البراقة والنكت البارعة ، ووصلت وحدى إلى ابتداع مذهب صغير في الفن وجدتني أطمئن إلى سلامته ، ثم تبين لى أن مذهبي يطابق مذهب

« هاولز » و « جارلند » ، وهكذا وجدتنى أخوض غمار المعركة الجميلة بين أولئك الذين يقولون إن الفن بديل الطبيعة للإنسان ، وإننا نبلغ بالفن ذروة النجاح كلما اقتربنا من الطبيعة والحق » .

وينبغي أن يلاحظ أنه وإن كان أدب الطبيعة في القصة قدبداً في أمريكا بظهور جارلند ، وكرين ، وهاولز ؛ فان هو الاء يعدون في الواقع من أدباء القرن التاسع عشر . أما فى القرن الحالى فان أقرب الأدباء إلى هذه الفئة هم : فرانك نوريس، وجاك لندن ، وثيودور دريزر ، وشروود أندرسون ، ورينج لاردنر ، وأرسكين كالدويل ، وجيمس فاريل ، وجون ستينبك . ولكن معظم شهرة هوالاء جميعاً ـــ باستثناء رينج لاردنر واحتمال استثناء شروود أندرسون ـــ إنما تقوم على إنتاجهم الروائي لا القصصي . ولم تكن هذه الروايات ــ مهما تكن محاسنها ــ تمتاز بالصنعة الدقيقة أو الكفاية الفنية البارزة، بل بتصوير الحياة تصويراً جريثاً صريحاً ، والجهر بآراء واتجاهات اجتماعية وسياسية قوية حاسمة . فالحياة عندهم هي الطبيعة ، لا تلك الأوضاع السطحية المصطنعة التي خلقتها التقاليد الرخوة البالية . والمجتمع هو الحياة على الحدود ، وهو الحياة فى الأحياء الفقيرة القذرة بالمدن الكبيرة ، وهو الحياة على مقربة من المصانع ،لأمريكية . والسياسة عندهم هي الثورة على الاقتصاد الرأسمالي والظلم الاقتصادي والاجتماعي . لقدكان هو لاء الطبيعيون يمثلون طبقة المجددين في مواجهة المحافظين . وكانوا في أسوأ حالاتهم دعاة إصلاح أولاً ، ورجال أدب بعد ذلك ، وكانوا فى أحسن حالاتهم فنانين رغم آرائهم ومذاهبهم . وكان المثل المتطرف ـــ إن لم يكن المثل الكامل ــ لهم « فرانك بورس » الذي قامت شهرته على ثلاث روايات هي :

« ماك تيج » سنة ١٨٩٩ و « الأخطبوط » سنة ١٩٠١ و « المنجم » سنة ١٩٠١ ، وقد نشرت الرواية الأخيرة بعد عام من وفاة مؤلفها فى الثانية والثلاثين من عمره . ومع أن نورس نشر مجموعة بعنوان « قصص وصور » فان جميع قصصه الصغيرة لقيت ما تستحق من إهمال ونسيان .

أما جاك لندن فما زالت قصصه القصيرة تنشر حتى اليوم فى كثير من مجموعات القصص المختارة ، وإن تكن شهرته قد تضاءلت إلى حدكبير فى أعقاب

الحرب العالمية الأولى . وقد ولد في سان فرنسسكو سنة ١٨٧٦ ، ونشر أول عجموعة قصصية له سنة ١٩٠٠ بعنوان «ابن الذئب حكايات من أقصى الشهال». وفي الأعوام التالية حتى موته سنة ١٩١٦ نشر أكثر من خسين مجلداً . وأروع قصصه هي التي نشرتها « مطبعة ديال » في طبعة خاصة سنة ١٩٤٥ بعنوان « أحسن قصص جاك لندن القصيرة » وقد جرت وقائع قصصه الأولى في منطقة «كلوندايك » بإقليم ألاسكا القطبي ، وكان قد زار هذه المنطقة خلال فترة الهجوم على الذهب . وله قصص أخرى يروى فيها مغامراته كصياد للسمك في المياه المحيطة بمدينة سان فرنسسكو ، وأسفاره في منطقة المحيط الهادى الجنوبي ، وعنايته الحيطة بمدينة سان فرنسسكو ، وأسفاره في منطقة المحيط الهادى الجنوبي ، وعنايته الخاصة بدراسة الأحوال الاجتماعية . وفي معظم هذه القصص نراه يخضع ويستسلم المقضيات سوقه التجارية كقصصى ، ولكن هذه القصص تنطوى على نزوع لمقتضيات سوقه التجارية كقصصى ، ولكن هذه القصص تنطوى على نزوع واضح إلى الطبيعة ، وخبرة واسعة في الأسفار وتعبير مستمر عن الرأى ، مما جعل لمؤلفاته طابعاً تمتاز به عن سواها في تلك الأيام . وقد كتب «كارل فان اروين » لمؤلفاته طابعاً تمتاز به عن سواها في تلك الأيام . وقد كتب «كارل فان اروين » في كتابه عن « الرواية الأمريكية » يقول عن لندن :

( إن أبطاله سواء أكانوا ذئاباً أم كلاباً أم ملا كمين أم بحارة أم مغامرين أفاقين ، يكادون يشتركون فى غرائز واحدة وفى سيرة واحدة ، فهم يصلون إلى القمة بالكفاح ويظلون فى أوجهم حيناً من الدهر بوسائل متشابهة ، ثم ينهارون آخر الأمر أمام هجوم أعداء أقوى منهم » . وقد كان لندن يومن فى عزة الأقوياء بمذهب تنازع البقاء ؛ لأنه كان ينظر إلى تاريخ البشرية على ضوء عقيدة التطور التى كانت تبدو له ملحمة رائعة متصلة ، ليست قصصه سوى فصول منها ، فكان يجرى وقائعها فى أماكن يتجلى فيها الصراع على أتمه ؛ فهى تجرى فى مجاهل ألاسكا ، وفى الجزر النائية بالحيط الهادى ، وفى السفن الضاربة فى عُرض البحر بمنأى عن أعين الشرطة ، وفى الأوساط الصناعية أثناء الاعتصابات فى عُرض البحر بمنأى عن أعين الشرطة ، وفى الأوساط الصناعية أثناء الاعتصابات فى عُرض البحر بمنأى عن أعين الشرطة ، وفى الأوساط الصناعية أثناء الاعتصابات فى أوكار الجريمة فى شتى المدن ، وفى مسارب المتشردين والأفاقين » .

ورغم ذلك فان « لندن » يختلف عن « نورس » فى أن معظم قصصه ما زالت حية إلى اليوم يقروها الأولاد والطلبة باعتبارها قصصاً بسيطة من أدب المغامرات . وقد كان « لندن » عنصراً من عناصر النزعة « الطبيعية » فى بداية

القرن الحالى ولكنه لم يكن قوة ذاتية دافعة وراءها . على العكس من « نورس » الذي كان روحاً قوية نشطة وراء الحركة « الطبيعية » . وقد لمس نورس مذهبه مجسما في أولى روايات دريزر « الأخت كارى » وحصـل على حق نشرها سنة ١٩٠٠ لإحدى دور النشر في نيويورك .

والواقع أن « دريزر » يعتبر من ناحيتى الصناعة الفنية والمذهب الفكرى « طبيعياً » ينخرط فى السلك الذى يبدأ بجارلند وينتظم نورس ودريزر ثم جيمس فاريل . وقد سئل ثيودور دريزر ذات مرة لماذا لا يكثر من تأليف القصص القصيرة فقال: « لأنى أحتاج إلى لوحة رسم كبيرة » ، ولهذا تعليله الفنى ، فان معظم قصصه لا تعد قصصاً قصيرة بقدر ما تعد سرداً تاريخياً . . . . وقد نشر خسة مجلدات من مؤلفاته القصيرة ، ولكنها لا تصلح كلها لأن تسمى قصصاً قصيرة بمعناها الدقيق . وخير قصصه هى التى نشرت فى مجلدين أحدهما بعنوان وطليق » وقد نشر سنة ١٩١٨ ويضم أربع قصص هى « الشمس الضائعة » و « الحيرة الثانية » و « طليق » وقصة رابعة . والحجلد الثانى عنوانه « الأغلال » و « اليد » و « الإعصار » ، وقد نشر سنة ١٩٢٧ و تضمن قصص « الأغلال » و « اليد » و « الإعصار » ، والقصة الأخيرة تعد فى نظر بعض النقاد من أقوى قصص دريزر .

وقد ولد دريزر سنة ١٨٧١ من أسرة فقيرة ، وكان أبوه كاثوليكياً مترمتاً عاجزاً عن الكسب ، فاضطرت العائلة إلى التنقل من مكان إلى آخر طلباً للرزق، وكان للضنك الذى عاناه دريزر في طفولته أثره البالغ في إحساسه بمعنى الفاقة وفزعه لمدى الفقر المدقع الذى يتعرض له الإنسان في المجتمع الأمريكي . وقد كون فلسفته الحاصة من إكبابه في سن باكرة على مطالعة كتابات هربرت سبنسر فضلا عن شغفه المطرد بالعلم كوسيلة لتفهم الحالة الاجماعية وتوجيهها .

ويستطيع من يقرأ مقالات دريزر وقصصه ورواياته أن يتبين خلالها بعض آرائه ومعتقداته الراسخة ، وأهمها أن الشر في الإنسان لم ينشأ عن نزعة كامنة فيه بقدر ما نشأ عن مطالب جائرة مسرفة طالما فرضها مجتمع قام على مجاملة الأغنياء واستعباد الفقراء . فما يكون حلالا مباحاً في مستوى معين عند المجتمع يعد حراماً وإجراماً يعاقب عليه في مستوى آخر ، وهو يلتى على المجتمع تبعة المآسى التي

تدور حولها قصصه ، فكل خِطبة فى هذه القصص تنتهى بالخيانة ، وكل زواج ينتهى بالخيبة ، وكل عمل مالى يؤول إلى الإفلاس أو النجاح الذى يقوم على أساس الإفلاس الحلق أو العاطنى . ومرجع هذا كله إلى إسراف المجتمع فى مطالبه وقيوده ، فالآباء لا يريدون أو لا يستطيعون إدراك مطالب أولادهم أو اتجاهاتهم الطبيعية ، وأبطال قصصه يتحطمون على صخرة مثاليتهم الزائفة .

وأشهر قصص دريزر هي « الشمس الضائعة » وهي جديرة بالنجاح الذي أحرزته؛ لأنها - علىخلاف معظم قصصه الأخرى - تمس أوتار النفس البشرية؛ إذ تعالج مأساة شيخ هرم يدعى « هبرى ريفزنيلر ، Henry Reifsneider بحاول آن يواجه دنيا الوحدة الموحشة بعد أن هجرأولاده المزرعة ليعيشوا فى أماكن أخرى ، وبعد أن تخطف الموت زوجته « فيبى » وهو آحوج ما يكون إليها لإيناس وحشته فى سن السبعين . ورغم الهفوات اليسيرة التى يأخذها بعض النقاد على أسلوب القصة وحوارها وحوادثها ، فان الموقف الرئيسي فيها -- وهو الذي يخيل فيه لهنرى أن زوجته قد عادت إليه ، فيحاول أن يسترجع ما فقد من المتعة برفقتها وإيناسها وهو تائه فى دنيا الوهم والخيال ، وكذلك الموقف الذى يخرج فيه إلى الحلاء هائماً على وجهه ، هاتفاً بشمسه الضائعة « فيبي » أن تعود إليه ــ كلا هذين الموقفين يهز أعماق النفس بما فيه من عاطفة أصيلة.، وتحليل نفسانى دقيق . أما خاتمة المأساة ، حيث يظهر لهنرى طيف زوجته ويستدرجه إلى حتفه فانها أقرب ما تكون إلى الأساطير والحرافات الشعبية . وهي بهذا تضني على جو القصة وحبكتها عنصر الحقيقة السيكولوجية التي تتجاوز نطاق الحركة المباشرة في هذا الموقف . والقصة من هذه النواحي أقرب إلى روائع ستیفن کرین ، وشروود آندرسون ، وجون ستینبك ، منها إلی معظم إنتاج دریزر القصصى ، أو مؤلفات أشد الأدباء شبهاً بدريزر ، وهو جيمس فاريل .

وقد ولد فاريل فى شيكاغو سنة ١٩٠٤، ونشأ هوأيضاً فى أسرة كاثوليكية رقيقة الحال، وتمرد كصاحبه على الجو الحانق الذى نشأ فيه، وكان ينظر إلى دينه على أنه قوة اجتماعية يراد بها استعباد الفقراء قبل كل شيء. ويغلب على مؤلفاته كذلك الإسهاب وتفكك الأسلوب والإلحاح فى تصوير الأحوال الاجتماعية

ومع أن فاريل ألف كثيراً من القصص القصيرة ، فانها أقل حبكة من قصص دريزر . وبينها تصل خيرة رواياته إلى درجة الإيمان بقسوة الحياة في إحياء المدن الفقيرة وقلة جدواها ، فان قصصه القصيرة لا تنطوى على أكثر من تصوير الفزع والأسى في حالة معينة . ولهذا تبدو هذه القصص أقرب إلى أمثلة تضرب للتدليل على وجهة نظره الخاصة في تشخيص أدواء المجتمع ، ولكنها لا تصل إلى العمق الاجتماعي الذي نجده عند دريزر أو كرين ، ولا العمق السيكولوجي عند جون ستينبك أو شروود أندرسون .

وشروود أندرسون من مواليد كامدن بولاية أوهايو سسنة ١٨٧٦ ، وكان الطفل الثالث في أسرة لم تنأ قط عن محيط الفقر المدقع . ولم يظهر أول كتبه إلاسنة ١٩١٦ لأنه بدأ حياته العملية تاجراً ونال حظاً متوسطاً من النجاح ، ثم سئم هذه الحياة فيما بعد وضاق بما فيها من جدب وجمود ؛ فبدأ ينظر إلى الكتابة والتأليف نظرة الاهتمام والجد . وقد نشرت أولى قصصه في مجلات « الديال » أى المزولة ، و « الفنون السبعة » و « الحجلة الصغيرة » ، وظهرت أول مجموعة من قصصه سنة ١٩١٩ ، وظهرت بعدها مجموعة بعنوان « انتصار البيضة » سنة ١٩٢١ ثم ظهرت له عدة مجموعات منها « الأيدى وقصص أخرى » سنة ١٩٢٩ و « أليس والرواية المفقودة » سنة ١٩٢٩ و « الموت في الغابة وقصص أخرى » سنة ١٩٢٩ و « أليس

وتلور قصص أندرسون حول الحياة في المدن الصغرى بالمنطقة التي يسمونها « الغرب الأوسط » في الولايات المتحدة ، وقد كان شديد الإعجاب بدريزر ولكنه كان أقدر من دريزر على استغلال نظريات التحليل النفسي الحديثة ، وكانت موضوعاته تقوم على أساس الاعتبارات النفسانية لا الاقتصادية ، فاذا عرض للعوامل الاقتصادية فلكي يبين مدى تأثيرها على نفسية الفرد ، لاليدخل في مقارنة بين طبقات المجتمع . وكان يرى أن اتساع حركة « التصنيع » في أمريكا يقترن في الوقت ذاته بحركة « اصطناع » في التقاليد الاجتماعية والعادات والأخلاق ولهذا نجد شخصيات قصصه معذبة بقيود اجتماعية لا خلاص منها إلا بالعودة إلى الطبيعة والانقياد إلى غرائزهم ومشاعرهم الطبيعية . وقد كان أندرسون — كسائر الطبيعيين — يرى الحقيقة الكاملة ماثلة في الطبيعية ، سواء أكانت الحقيقة بمعناها الطبيعيين — يرى الحقيقة الكاملة ماثلة في الطبيعة ، سواء أكانت الحقيقة بمعناها

- · ·

المادى أو العنوى . ولكنه لم يكن يعتمد على هذه الآراء كمو لف قصصى على الأقل في قصصه الممتازة . وقد استطاع بتركيز جهوده في تحليل شخصياته أن يتخلص من الحاجة التي كان يحس بها دريزر وفاريل ، وهي الحاجة إلى « لوحة رسم كبيرة » وكل ما أثار عليه من جاءوا بعده من المو لفين ، مثل أرنست همنجواى ، هو إيمانه الساذج الفج بسلامة الطبيعة البشرية ؛ وهو إيمان قوضت الحرب العالمية الأولى قواعده في النفوس . ومع ذلك ، فان أندرسون يكاد يلحق بهذه الطبقة من الكتاب في بعض قصصه الممتازة سواء من ناحية المادة أو النوع ، كما هي الحال في قصة « أريد أن أعرف لماذا ؟ » وقصة « أنا أخق » وقصة « البيضة » وقصة « البدور » وربما كانت القصة الأولى خيراً من قصة همنجواى « رجلي العجوز » . أما تفوق همنجواى على أندرسون كروائي وقصصى فيقوم على أساس أفقه الذي لا شك أنه أفسح ، وتجاربه التي لا شك أنها أعمق وأصدق من صاحبه . وكذلك يبدو أن كاثرين آن بورتر ، وروبرت بن وارن ، ووليم غوكر ، كانت لم خبرة بألوان من التجارب لا يكاد شروود أندرسون بعلم عنها أو يدرك منها شيئاً على الإطلاق .

أما جون ستينبك ، الذي بلغ الذروة بروايتيه ( في المعركة المائعة ) و ( عناقيد الغضب ) – وكلتاهما أشد وطأة على المجتمع من روايات دريزر أو فاريل – فتمتاز قصصه القصيرة بإتقان دقيق في اتجاهها الرمزى السيكولوجي لا يرقى إليه أي منهما . وقد ولد ستينبك في كاليفورنيا سنة ١٩٠٧ ، وتمتاز رواياته بطابعين متشابهين ولكنهما منفصلان تمام الانفصال ؛ أحدهما الطابع الريقي الوادع وتمثله رواية «مسكن تورتيللا »، والآخر هو طابع الثورة الاجتماعية وتمثله رواية «عناقيد الغضب »، ويغلب الطابع الأول علىقصصه القصيرة ، وقد أصبح فيما بعد أبرز طابع في رواياته .

وأشهر قصص ستينبك هي « زهور الكريزانتيم » وأساسها افتراض وجود علاقة بين الحصب والنماء في حياة النبات وبين العنف المادى والشهوانية في الحياة البشرية . وخلاصتها أن سيدة في الحامسة والثلاثين من العمر تدعى « إليزا إلن » هي زوجة أحد الفلاحين ، كانت تتعهد بعض أحواض الزهر أمام دارها ،

عندما مرَّ بها عامل يشحذ المقصات ويصلح الأصص ، وكان من عادته أن يطوف مرة فى كل عام بين مدينتي سياتل وسان دبيجو ، ولما لم يكن لديها مقص تشحذه أو أصيص تصلحه فقد همت بأن تصرفه إلى حال سبيله . واكنها وجدته يظهر الإعجاب ببراعتها في تعهد زهور الكريزانتيم ، فاذا هي في هذه اللحظة تستشعر من جديد تلك القوة الغامضة التي تملكها في « يديها الزارعتين » . . . . وإذا هي تسترسل معه في حديث شائق عن أزهارها العزيزة . وهنا يصور لنا الكاتب في براعة وسحر شعور المرأة وميلها الذي يكاد يكون جنسياً نحو العامل العجوز وحياته البوهيمية الطليقة . . . ويروى لها الرجل أنه يعرف سيدة سيمر عليها فى طريقه وليس فى حديقتها زهرة واحدة من زهور الكريزانتيم ، فتعرض عليه ﴿ إِلَيْزًا ﴾ أن يحمل إليها بعض هذه الزهور ، وتخرج من بطن الأرضأصيصين. مهملين لتعهد إليه بإصلاحهما . وقد كانت مهارة « إليزا » في تعهد زهورها أشبه ما تكون بمهارة الرجل في إصلاح الأصص ، وكانت هذه المهارة المشركة خليقة أن تربط بينهما بعلاقة وثيقة لولا أن الرجل لم يزد على أن « اصطنع » الإعجاب بزهور ﴿ إِليزا ﴾ وأن ﴿ إِليزا ﴾ بدورها لم تزد على أن ﴿ خلقتِ ﴾ للرجل عملاً لم تكن قط فى حاجة إليه . ولكنها لم تفطن لهذه الحقيقة أول الأمر . وقد بعث إعجاب الرجل فى نفسها شعوراً بدفء الحياة إلى الحد الذى جعلها تبادر بعد رحيله — وهي بسبيل الاستعداد للذهاب إلى المدينة مع زوجها — « فتنزع ملابسها الملوثة وتطوح بها فى أحد الأركان ، ثم تتناول قطعة صغيرة من حجر الحمام وتحلك بها ساقيها وفخذيها وخصرها وصدرها وذراعيها ، حتى يحمر جلدها ويتسلخ ، وبعد أن جففت نفسها وقفت أمام المرآة فى مخدعها وراحت تتأمل قامتها ثم شدت بطنها إلى خلف ودفعت صدرها إلى أمام . . . ، وقد ظل هذا التوتر الحسى على أشده إلى أن مدت بصرها بمحض المصادفة وهي في الطريق إلى المدينة بالسيارة مع زوجها ، فرأت الزهور التي بذلت في إعدادها كثيراً من الجهد ملقاة على قارعة الطريق . وسرعان ما تضاءلت حيويتها بعد أن تكشف العينيها زيف الرجل وقلة إخلاصه ، فتحاول أن توجه حيويتها وجهة أخرى بأن تطلب من زوجها الذهاب لمشاهدة مباريات الملاكمة في المدينة ، فيلي رغبتها وهو في دهشة من الأمر ، ثم تعود فتدرك فجأة أنها تحاول عبثاً لا طائل

تحته ؛ إذ تسعى إلى التهرب من آثار صدمتها ، فيذوب إحساسها الزائف بنشاط الشباب وحيويته ، وتدور برأسها جانباً لتكسب دموعها « وتبكى فى ضعف واستكانة - كما تبكى عجائز النساء».

وفى هذه القصة تبدو فكرة العلاقة بين العاطفة البشرية وبين خصب الطبيعة كما ترمز إليها علاقة إليزا إلن بالخزّاف العجوز ، على نحو أقوى وأوضح مما يبدو فى قصة « رجل من نيو انجلند » التى كتبها أندرسون . وقد جاءت قسوة الخاتمة نتيجة إدراك إليزا أن عاطفتها — وهى عاطفة لا غبار عليها — نشأت عن سبب لا يرقى إلى مستواها ، وهو الإعجاب الزائف الذى أبداه الخزاف حين أثنى على مهارة يديها ، ولكن القارىء لا يفوته أيضاً أن إعجاب إليزا بمهارة الخزاف لم يكن يرقى كذلك إلى مستوى مهارته الحقيقية فى عمله .

وتسرى فكرة مشابهة لهذه بين سطور قصة من أمنع قصص أندرسون ، وهى قصة « أريد أن أعرف لماذا ؟ » إلا أن المقارنة هنا تجرى بين حياة الحيوان وطبائع الإنسان . وهى تجتاز ثلاث مراحل نستطيع أن نتبينها خلال مشاعر الصبى الذى يروى القصة وهو فى الخامسة عشرة من عمره . فالمرحلة الأولى تتمثل فى دنيا الجنس الأبيض التى قضت قواعد الخطأ والصواب فيها بإقامة حاجز يفصل بين الصبى وبين أشياء تنطوى فى نظره على أجمل مافى هذا الوجود. والمرحلة الثانية تتمثل فى دنيا الزنوج ، ولا سيا زنوج سباق الحيل ، التى يتحدث عنها الصبى قائلا :

و كثيراً ما تقابل الرجل الأبيض - إذا أنت هربت من بيت أهلك كما فعلت أنا الآن - فيبدو لك على ما يرام ويعطيك ربع ريال ، أو نصف ريال ، أو شيئاً ما ، ثم يذهب فى الحال ليشى بك ويسلمك . إن البيض يفعلون ذلك ، أما الزنوج فلا . . . إنك تستطيع أن تثق فيهم . . . إنهم أكثر أمانة فى تصرفهم مع الصبيان . . . » . وتتجسم دنيا الجمال عند الصبى فى سباق الجياد فيقول : وإنك إذا لم تكن هائماً مجنوناً بالجياد الأصيلة ، فلا يمكن أن يكون ذلك إلا لأنك لم تذهب إلى حيث تجدها بكثرة ولا تجد خيراً منها . إنها جميلة . إنه لا يوجد شيء يعادل بعض جياد السباق في جمالها و نظافتها وأناقتها وأمانتها وكل شيء فيها».

وينتقل إعجاب الصبى من الجياد الأصيلة إلى مدربها فيقول: «كنت أفكر فى جيرى تلفورد المدرب وكيف كانت تغمره السعادة طوال السباق. لقد أحببته فى عصر ذلك اليوم أكثر مما أحببت أحداً حتى أبى . لقد كدت أنسى الجياد نفسها وأنا أفكر فيه على هذا النحو . ويرجع ذلك إلى ما رأيته فى عينيه وهو يقف فى مكان العرض «البادوك» إلى جوار جواده «شعاع الشمس» قبيل بدء السباق . لقد كنت أعلم أنه ظل يتعهد «شعاع الشمس» ويربيه منذ كان مهراً رضيعاً ، فعلمه كيف يجرى فى صبر وأناة وكيف ينطلق دون أن يتوقف أو ينحرف عن الطريق قط . لقد أدركت أنه كان بمثابة الأم ترى طفلها يصنع شيئاً جريئاً أو مدهشاً . وكانت هذه أول مرة أحس فيها نحو رجل بمثل هذا الشعور».

ومن هذا التلخيص نلحظ أن العواطف التي ثارت في نفس هذا الصبي تشبه تلك الى ثارت في نفس إليزا إلن ، فكلاهما يبدو شديد الإعجاب بشخص آخر ، ويتطور هذا الإعجاب إلى عاطفة من الحب بدافع من الحيوية أو بتأثير المهنة الطبيعية التي يبدو أنها تجمع بينهما . ولكن الفتى يصطدم بخيبة الأمل أيضاً كما اصطدمت إليزا إلن ؛ إذ يفيق من حلمه في اللحظة التي يتبع فيها جيري تلفورد إلى بيت ريني بعد انتهاء السباق فيسمعه يتيه مزهواً بعمله قائلا: « إنه هو الذي صنع ذلك الحصان ، وإنه هو الذي كسب السباق وسجل الرقم القياسي فيه ، . ويرى الفتى كيف يغازل جيرى بعض النساء الغليظات القذرات ، فتنقله الصدمة إلى أفق جديد ، وتراه ينظر إلى الأشياء من زاوية جديدة فيقول : « إن الهواء فى دنيا السباق ليس طيب المذاق و لا طيب الرائحة . . كيف يستطيع رجل يدرك ماذا يصنع مثل جيرى تلفورد أن يرى جواداً كشعاع الشمس ثم يذهب ليقبل امرأة كهذه في اليوم نفسه . . . إنني لا أستطيع تعليل ذلك . . . تبطُّا له! ماحاجته إلى أن يفعل شيئاً كهذا . . . ؟ إنني لا أكف عن التفكير في ذلك ، وهذا ما يزهدنى فى روية الجياد، وشم الأشياء، وسماع الزنوج يضحكون،وغير ذلك. إنني في بعض الآحيان آثور لما حدث وأود لو اشتبكت مع أي إنسان . . . إنني لني حيرة مذهلة لماذا فعل ذلك . . . ؟ أريد أن أعلم لماذا . . . ؟ »

هذا هو محور القصة ، وقد لاحظ النقاد على أندرسون أنه أسرف فى تصوير جمال الحياة الطبيعية البسيطة فى صحبة الجياد دون أن يختص الجانب الآخر من المشكلة بالنصيب الواجب من اهتمامه . ومن هذا يتبين أثر اعتقاد أندرسون أن دوره فى الحياة هو دور المصلح الاجتماعى وكيف كان هذا الاعتقاد يحول دون استكمال عناصر الموضوعات التى تدور عليها قصصه .

ويعد أرسكين كالدويل أوفر الموافين إنتاجاً في العصر الحديث. وقد ولد في ولاية جورجيا سنة ١٩٠٣ ، وتدور معظم قصصه حول الحياة التي عرفها في طفولته وتجرى حوادثها بين طبقات البيض الفقيرة والزنوج. وأغلب موضوعاتها تتناول وحشية مجتمع ملاك الأراضي في الجنوب ومحاولاتهم المنكرة للمحافظة على نظام اجتماعي متعفن ، هو نظام الرق أو التفريق العنصرى . ويرى أشد المتحمسين لكالدويل أنه « ولد قصاصاً » ، ويضعه الناقد المشهور هنرى سيدل كانبي في مرتبة مارك توين ، ويقول في هذا الصدد : « والحق أنه في همذه وغيرها من القصص التي تنبض بالسخط على عالم ظالم مضطرب . . . يعتبر كالدويل خليفة مارك توين ووريثه الروحي » . ومع ذلك فان هناك فارقاً كالدويل خليفة مارك توين سورية ، وأقساها تهكماً كقصة « زيارة كابن ستورنفيلد للسهاء » و « الغريب الغامض » و « الرجل الذي كقصة « زيارة كابن ستورنفيلد للسهاء » و « الغريب الغامض » و « الرجل الذي أفسد هايدلبرج » نجد روح السخرية والنقد واضحة جلية ، أما كالدويل فنرى نقده للمجتمع قائماً على فكرة غامضة مبهمة عن قصاص لا بد أن يحل بالظالمين في يوم من الأيام . . . على أن كلا من كالدويل وتوين لم يوفق في قصصه القصيرة كما وفق في أحسن رواياته .

ويعتبر رينج لاردنر - الذى ولد فى نايلز بولاية متشيجان سنة ١٨٨٥ وتوفى سنة ١٩٣٣ وتلتى دراسته الأدبية الأولى كصحفى - أقرب من كالدويل إلى روح الدعابة الأمريكية الأصيلة . وهو إذ يستعمل ضمير المتكلم الذى يخطىء فى الهجاء ، ويخطىء فى الأسماء ، ويمسخ الألفاظ والعبارات ، ويرسل ملاحظات تشف عن هدف ساخر يفوق مستوى تفكيره ، يذكرنا بالشخصيات التى خلقها ارتيموس وورد ، وجوش بلينجز ، وجون فينكس ، وبعض قصص

مارك توين ، والجد الأكبر لمثل هذه الشخصية هو البائع الأمريكي المتجول على عهد الاستعار ، وهو الذي ترك ذرية على غرار « جونانان » في رواية و المقارنة » التي ألفها رويال تايلر ، وغيرها من الشخصيات الساذجة الجاهلة التي تمتاز رغم ذلك بالمكر والدهاء ، ونراها تملأ صفحات المجلات الأمريكية في أواسط القرن التاسع عشر. ومع ذلك فان أهداف لاردنر كانت سواء أراد أو لم يرد - متناقضة على خط مستقيم مع أهداف كتاب الدعابة في مناطق الحدود. ونحن نجد شخصيات « جونانان » البائع المتجول و « ديني كروكيت » و «البسطاء» في قصص مارك توين طيبة في أعماقها و إن تكن ماهرة ماكرة في سخريها بتقاليد المجتمع « الراق » ، بينا نجد شخصيات لاردنر تنطوى على روح شريرة دفينة ، المجتمع « الراق » ، بينا نجد شخصيات لاردنر تنطوى على روح شريرة دفينة ، لا في أعماقها وحدها ، بل في أعماق المجتمع الذي تنتمي إليه . ويلاحظ كذلك أن الشخصيات التي ابتدعها كتاب الفكاهة في مناطق الحدود تتألف معظمها من أناس جهلة أميين طيبين ، بينا شخصيات لاردنر تخرج من صلب الجهلة من الطبقة الوسطى ، وتنم - رغم مسحة السذاجة و طابع الاحترام الزائف - عن قسوة متأصلة غيفة ، تزداد بشاعها إذ تلتف بثياب مهلهلة من الفضيلة المصطنعة .

وبعد ، فان جملة القول فى جماعة الطبيعيين فى القصص الأمريكى أنهم لم يكونوا مجرد ثائرين على المظالم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ، بل كان الممتازون منهم يجمعون بين روح الثورة والسخط التى تضطرم بها نفوسهم وبين القدرة الفائقة على أن يستشفوا حقيقة التعقيد الذى يسيطر على حياة العصر .

## المحافظو رب

لم يكن رد الفعل ضد الطبيعيين في القصة القصيرة ثورة منظمة و لا يمكن أن يوصف بأنه حركة أدبية ذات معالم واضحة . وإنما جاء رد الفعل معاصراً للدعوة الإقليمية التي ظهرت في العقد الثالث من القرن الحالى ، وللوعى الاجتماعي الذي نضج في العقد الرابع منه ، وقد كان مصدره المباشر تلك النزعة البوهيمية التي انتشرت في السنوات التي سبقت الكارثة المالية التي هزت أمريكا سنة ١٩٢٩ وكانت وجهته على وجه عام دولية أكثر منها إقليمية ، وأما أهدافه فهي فحص القيم المعنوية السائدة من ناحية ، وتحرى الإتقان الفني من ناحية ثانية . والواقع

أن الحلاف بين التقليديين أو المحافظين وبين الطبيعيين كان أضيق فى ناحية العناية بالمشاكل الحلقية والمعنوية منه فى ناحية الإيمان بالتقاليد والنظر إليها باعتبارها تراثأ تاريخياً ومجموعة من العقائد السيكولوجية وثمرة للتقاليد الاجتماعية . وبعبارة أخرى كانت نظرة المحافظين إلى العناصر التى تكون الحقيقة أوسع أفقاً وأقل قطيعة وتذكراً للماضى من نظرة الطبيعيين .

ولم يكن كل ما يميز هو الاعتاب المحافظين في مجموعهم هو مجرد الأسلوب الذي خالفوا به أسلافهم ، بل كانوا يمتازون أيضاً بالطريقة التي انتفعوا بها من ذلك الماضي الأدبى العريق ، وتطبيق عبر الماضي ودروسه على لون من الأدب لا نكاد نجد له تعريفاً دقيقاً إلى اليوم . فقد استعاروا من الماضي نظرته إلى الإنسان كشخصية مكافحة تثير الإعجاب والأسي في وقت واحد . ومن هنا أحلوا روح الشك والسخرية محل التفاول المصطنع الذي سيطر على كتاب القرن التاسع عشر ، كما أنهم بعثوا الفكرة التي تقول إن الفن ليس مجرد أداة طيعة للتبشير بمبادىء الأخلاق وعناصر التقدم الاجتماعي . وإذا كانوا يختلفون عن الطبيعيين في هذه النواحي فان من الانصاف أن نقول إنهم استفادوا وتعلموا منهم ، وأضفوا بما أفادوا حياة نابضة وحيوية جديدة على المبادىء والتقاليد وتعلموا منهم ، وأضفوا بما أفادوا حياة نابضة وحيوية بحديدة على المبادىء والتقاليد العتيقة الجامدة . فقد تعلموا أولا وقبل كل شيء أسلوباً جديداً في الصراحة والإخلاص في علاج موضوعاتهم . وتعلموا ثانياً أهمية التطورات الاجتماعية كقوة لما أثرها في حياة هذا العصر وتجاربه .

ومهما یکن من أمر فان أمثال هذه المبادی، والنظریات لم تصدر عن تدبیر و تفکیر مقصود لذاته ، ولم تتوافر الإحاطة بها علی الوجه الأکمل لأی کاتب بعینه فی هذه الأعوام . فلم تخرج إلی الوجود فی صورة نداءات أصدرها النقاد أو تراجم کتبها الأدباء ، وإنما جاءت نتیجة تقدیرنا نحن للأهداف التی تعبر عنها المؤلفات التی صدرت و نشرت . وقد تمخضت الفترة بین سنة ۱۹۲۰ و سنة ۱۹۶۰ – فضلا عن المؤلفات التی أشرنا إلیها فیها سلف – عن قصص قصیرة رائعــة ، مثل « حیاة فرانسز ماکوبر القصیرة السعیدة » و « القتلة » و « ثلوج کلیانجارو » و « عاصمة الدنیا » و « الذین لا یقهرون » وکلها من

تألیف أرنست همنجوای ، و « زهرة لامیلی » و « شمس ذلك المساء » و « خریف الدلتا » و « الجیاد البلقاء » و « الدب » و هی من تألیف ولیم فوكنر ، و « الصبی الغنی » و « یوم مایو » و « العودة إلی بابل » من تألیف سكوت فتزجراللد ، و « یهوذا المزدهر » و « ابن الفناء » و « ماریا كونسبسیون » و «الفارس الشاحب» من تألیف كاثرین آن بورتر ، و « الأحمر القدیم » و « شرفها العجیب » من تألیف كارولین جوردون ، و « الصقر الحاج » من تألیف جلنوای یسكوت ، و « جیاد فینا البیضاء «من تألیف روبرت بن وارین و « البیف البیضاء «من تألیف روبرت بن وارین وارین و « البیف البیضاء « من تألیف و « سبیاد فینا البیضاء « من تألیف روبرت بن وارین و « البیف کای و « البیف کای و « شرفه و « شرفه و « و بیاد و بیاد و « و بیاد و بیاد و « و « و بیاد و « و

ويعد هذا الإنتاج من أخصب ما جادت به القرائح فى أى فترة مماثلة لهذه فى تاريخ القصة القصيرة فى أمريكا . وإذا رجعنا إلى هذه المجموعة الوفيرة من القصص تجلت أمام أعيننا حقيقتان : إحداهما تلك الوفرة الملحوظة فى عدد القصص الممتازة التى أنتجتها عبقرية كتاب الولايات الجنوبية ؛ والثانية هى الوحدة فى الأهداف بينجميع هؤلاء الكتاب، رغم ما يبدو من مظاهر اختلافهم فى الأسلوب والوسيلة .

وقد ظل النقاد فرة طويلة بخلطون بين أهداف أرنست همنجواى ، ووليم نوكز ، ويربطون بينها وبين أهداف الطبيعيين. ومرد ذلك أن همنجواى كان يدعو إلى إعادة النظر وإعادة البحث فى الآراء والمثل العليا القديمة ، وكان يعى بذلك - كما يؤخذ من مؤلفاته نفسها - شيئاً آخر غير التنكر لتلك المثل العليا وطرحها جانباً ، فانما كان يعى تجريدها من ثياب النظريات المطلقة الى كانت تكسوها ، وتجديد هذه المثل بالتماس أسلوب فى للكشف عن علاقها بالأهداف والأحداث الى تتصل بالحاضر وما يكتنفه من شعور ببشاعة الحروب ، وخيبة آمال الناس فيها يرون حولم من مظاهر الفساد والاضطراب . ولم تكن أهداف فوكر تختلف كثيراً عن أهداف همنجواى وإن يكن إحساسه الحاص بماضيه التاريخي كأحد أبناء الجنوب قد أتاح له أمثلة مادية لماكان يسود هذا الماضي من رومانتيكية زائفة وبطولة متأصلة . ومن هنا كانت مؤلفاته تجسيها للماضي والحاضر في صورة تاريخ الجنوب .

ولا شك أن أبرز كتاب القصة القصيرة من غير الجنوبيين بعد همنجواى

هو سكوت فتزجرالد ، وقد قال الناقد الشاعر المعروف إليوت عن أشهر رواياته وهي «كاتسبي العظيم » إنها تمثــل أول خطــوة هامــة فى أدب الرواية الأمريكية منذ جيمس ، وقصصه القصيرة الممتازة أيضاً تذكر قراءه بجيمس ، ولكن إنتاجه القصصي في مجموعه قد تأثر لسوء الحظ باضطراره تحت ضغط الحاجة المادية إلى تأليف قصص تافهة ، وقد كتب قصة « ظهر الجمل » في ليلة واحدة ، وكسب من قصة « الفتاة المحبوبة » ألفاً وخمسائة دولار وكتبها فى أسبوع واحد . على أن إنتاجه الممتاز لم يقتصر على تحليل مسئولية السنوات التي تلت الحرب العالمية الأولى ، بل أبرز كذلك مصادر الفساد الشخصى والمعنوى الذي تفشى في مجتمع قوامه الامتيازات الاجتماعية والأدبية التي ينفرد بها الأثرياء. وقد قفز فنزجرالد فجأة إلى ذروة النجاح إثر ظهور أولى رواياته ٩ هذا الجانب من الجنة » سنة ١٩٢٠ . ولم تلبث مقدرته الفائقة على الإنتاج أن أسعفته عقب نجاحه الباهر بروايتين وثلاث مجموعات من القصص القصيرة في السنوات الحمس التالية . ولكن دلائل الإجهاد و فقدان الثقة بالنفس أخذت تبدو في إنتاجه بعد سنة ١٩٢٥ ، فلم تظهر روايته التالية « الليل حنون » إلا سنة ١٩٣٤ ، كما أن أو ل مجموعة من قصصه القصيرة بعدالمجموعات الثلاث الأولى لم تظهر إلاسنة ١٩٣٥ وقد توفى فى ديسمبر سنة ١٩٤٠ إثر نوبة قلبية وسنه لاتتجاوز الرابعة والأربعين، وترك رواية ناقصة وعدداً من القصص المتناثرة نشرت مجموعة منها بعد مماته فى سنة ١٩٥١ .

وتشبه حياة ١ كاى بويل ١ إلى حد كبير حياة سكوت فتزجرالد ، مع خلوها من التطرف الذى امتازت به حياة سكوت الشخصية وقصصه القصيرة نفسها . وقد ولدت سنة ١٩٠٣ وقضت شطراً كبيراً من صدر حياتها فى وشنطن ، ثم عاشت فى أوربا معظم سنى حياتها بعد سنة ١٩٢٢ . وعلى الرغم من حرصها على أن تتجنب النزعة الإقليمية أو المحلية فى قصصها ، فأنها ظلت شديدة الحساسية إزاء الحلافات الداخلية فى أمريكا طوال مدة إقامتها فى أوربا ، كما أن شدة اهتمامها بالشئون السياسية منذ سنة ١٩٣٠ ، جنحت بها إلى اتخاذ الأدب الروائى وسيلة لمناقشة الاتجاهات السياسية كما اتخذه فتزجرالد وفوكتر وسيلة

لتناول الاتجاهات الاجتماعية والفكرية . وخير مثال لذلك الاتجاه ولفن « مس بويل » هو قصتها المشهورة « جياد فيينا البيضاء » التى ظفرت سنة ١٩٣٥ بجائزة أدب القصة تخليداً لذكرى « أو – هنرى » وهى قصة ضد النازية .

وتعد ( كاثرين آن بورتر ) من خيرة كتاب الجنوب . وقد ولدت في تكساس سنة ١٨٩٤ وقضت عدة سنوات في المكسيك وفي أوربا قبل أن تبدأ في نشر قصصها في أوائل العقد الثالث من القرن الحالى . وأول مجموعة نشرت من هذه القصص هي « جوداس المزدهر » سنة ١٩٣٠ ، وهي تضم أروع قصصها ، ومنها « السحر » و « الحبل » و « تلك الشجرة » و « المرآة المصدوعة » ولها أيضاً مجموعة نشرت في سنة ١٩٣٦ بعنوان « الفارس الباهت للجواد الأدهم » وتحوي عدا هذه القصة قصتين أخريين هما « نبيذ الظهر » و « ابن الفناء » ومجموعة باسم « البرج المائل » نشرت سنة ١٩٤٤ وتحوي قصصاً رائعة منها « السرك » و « النظام القديم » و « القبر » و « الطريق السفلي إلى الحكمة » . وكلها تستمد مادتها من حياة المؤلفة في الجنوب وفي المكسيك وأوربا وطريقتها في الكتابة هي استجماع بعض الذكريات وصوغها في قالب قصصي .

وهناك كاتبان آخران من الجنوب يرتفعان فى أحسن إنتاجهما إلى مستوى البراعة التى امتازت بها « مس بور تر » ، وهما كارولين جوردون ، وروبرت بن وارن . وكلاهما يعد من أبرع الروائيين فى العصر الحاضر ، وهما من مواليد ولاية كنتكى ، ولايكاد أحدهما يختار مادة قصصه إلا من الجنوب . وأشهر الشخصيات التى أبدعها قريحة « مس جوردون » هى شخصية « اليك مورى – الرياضى » وهى شخصية أستاذ يعشق الدرس والبحث ولكنه فى الوقت نفسه ينزع إلى ممارسة الألعاب الرياضية . ومن قصصها المشهورة « الأحمر القديم » و « شرفها العجيب» و « الشلال» . والمعروف أن أستاذيها فى القصة القصيرة هما تشيكوف ، وهنرى جيمس .

أما روبرت بن وارن فله – عدا مجموعة قصصه – أربع روايات رائعة وديوان شعر ، وعدة مؤلفات فى النقد الأدبى . وقد قضى عدة سنوات فى جامعة لويزيانا حيث كان يشرف على تحرير أرقى مجلة أدبية فى أمريكا خلال العقد

الرابع من هذا القرن ، وهي مجلة « سوذرن ريفيو » . وهو يعد في زمرة أحدث طبقة من الكتاب الأمريكيين ، وإن يكن معظم قصصه قد نشر خلال مدة إشرافه على تحرير الحجلة المذكورة . ولم تطبع أول مجموعة لقصصه حتى سنة ١٩٤٨ رغم أنه قد نشر رواياته الثلاث الأولى قبل ذلك .

ومن الكتاب الذين يستحقون الذكر في هذه الفترة وليم سارويان ، وهو أمريكي أرمني الأصل عاش في كاليفورنيا وطارت شهرته في سنة ١٩٣٠ وما بعدها من سنوات العقد الرابع . وقد كتب أولي قصصه القصيرة ١ الفتي الجرىء اللاعب على العقلة المتحركة » سنة ١٩٣٣ ونشرتها عجلة «ستورى» وهي قصة فنان شاب يكاد يموت جوعاً في وسط الثراء الذي يغمر أمريكا . وقيل إنه غزا بهذه القصة قلمة الفن التقليدي . ولم يلبث سارويان أن تدفق في إنتاجه فنشرت له عشر مجموعات قصصية بين سنة ١٩٣٤ و سنة ١٩٤١ ، فضلا عن كثير من الروايات والمقالات والمحاضرات ، وبينها رواية سجلت أعلى رقم قياسي في الانتشار سنة ١٩٤٣ . وما زالت قصصه بوجه عام تمثل خير إنتاجه، وهي ثمتاز بتجديد في الأسلوب وانطلاق في التعبير كانا يبشران بمستقبل زاهر الموالف لولا إسرافه في الغرور وطغيان شخصه على موضوعاته وعباراته ، مما دعا إلى اهدار قيمته الأدبية والفنية عند نقاد القصة في الأدب الأمريكي .

# همنجوای وفوکنر

على أن الحقيقة التى لا تقبل الشك هى أن أعظم قصصيين أمريكيين فى النصف الأول من القرن العشرين هما أرنست همنجواى ، ووليم فوكنر . وليس من المهم أن تكون شهرتهما قد قامت أو لا على رواياتهما أو على قصصهما القصيرة

فلئن كان من المؤكد أن شهرتهما قامت على الأولى فان النقاد قد حرصوا فى الوقت ذاته على الإشادة بروعة قصصهما القصيرة واعتبارها خليقة أن تثبت فى مجال المقارنة إلى جانب أروع القصص فى تاريخ الأدب العالمى ، ومنها قصص تشيكوف ، وموباسان ، وبلزاك ، وفلوبير ، وجويس ، فى أوربا . وهوثورن، وملفيل ، ويو ، وجيمس ، فى أمريكا .

وكلا الأديبين ولد وعاش وألقف في القرن العشرين ؛ إذ ولد أرنست همنجواى في ولاية الينوى سنة ١٩٩٨، ونشر أولى مجموعاته القصصية سنة ١٩٩٢، وولد وليم فوكنر في مسيسي سنة ١٨٩٧ ، وظهرت أولى قصصه في المجلات سنة ١٩٣٠ ، وقد أصبحت مؤلفات كليهما في متناول الجمهور في مجلد واحد منذ نشر في صيف سنة ١٩٥٠ كتاب و مجموعة قصص وليم فوكنر » . أما همنجواى فان مجموعة قصصه نشرت بعنوان و الطابور الحامس والقصص التسع والأربعون الأولى » سنة ١٩٣٨ ، وظل يعاد طبعها من ذلك الحين في طبعات شعبية بعنوان و قصص أرنست همنجواى القصيرة » ومن أروع قصص همنجواى «عاصمة الدنيا» و « ثلوج كليمانجارو » و « حياة فرانسز ماكوبر القصيرة السعيدة » ، وقد تضمنت أول مجموعة من قصص فوكنر أمثال هذه القصيرة السعيدة » ، وقد تضمنت أول مجموعة من قصص فوكنر أمثال هذه القصص : — « النصر » و « الأوراق الحمراء » و « عدالة » و « شمس ذلك المساء » و تضمنت المجموعة الثانية قصص « الدخان » و «الشرف» و « حبل النصر » وغيرها .

وما من مناقشة عامة دارت حول فن أرنست همنجواى إلا تضمنت الإشارة إلى أن رواياته تحمل فى طياتها دليلا على تطور تدريجى فى نفسيته تحول به من فلسفة ملوئها التشاوئم واليأس كما يبدو فى رواية « الشمس أيضاً تشرق » و « وداع الأسلحة » إلى حالة من الرضا والارتياح الاجتماعى والمعنوى تبدأ برواية « الذين تدق لهم الأجراس » وتنتهى إلى « عبر النهر ومنه إلى الشجر » . والواقع أن قصصه التى تضمنها مجموعة « فى وقتنا هذا » تقدم لنا سلسلة من الصور مرسومة بالروح القائمة نفسها التى تبدو فى رواياته الأولى ، وهى تصور عالماً حافلا بالقيم الضائعة والآمال الخائبة . ومع ذلك فهى تبين لنا أن همنجواى كان حافلا بالقيم الضائعة والآمال الخائبة . ومع ذلك فهى تبين لنا أن همنجواى كان

•

يرى وراء هذه الدنيا عالماً آخر منظماً ، إن يكن محدوداً إلا أنه يحتوى قيما أخرى مقبولة واضحة .

وقد قيل إن الفن الحديث بوجه خاص إنما نشأ من سخط الفنان على المعتقدات السائدة ، وقيل إن أرنست همنجواى متمرد ثائر على المقاييس الحلقية التي كانت الأجيال التي عاشت قبل الحرب العالمية الأولى ترتاح إليها وترتضيها . وهذا في الواقع ينطبق على الفن بوجه عام ، فكل فنان يدرك استحالة وصول عصره – أياً كان هذا العصر – عن بلوغ المرحلة التي يدرك فيها الحقيقة المطلقة المكاملة . ومن هنا يتساءل الفنانون : « ما هي قيم الماضي الزائفة . . . ؟ وأيها له قيمته في دنيا اليوم . . . ؟ وعلى أي اعتبار تقدر قيمتها . . . ؟ وهل توجد قيم جديدة أنسب للحاضر وأجدر . . . ؟ وهل هي أيضاً زائفة أم هي مرتبطة بحاجاتنا أشد الارتباط . . . ؟ »

هذه وأمثالها هي الأسئلة التي تتردد خلف فن كل من همنجواي، وفوكنر. وإن فوكنر على وجه خاص ليختار الأحوال الاجتماعية التي تغيرت في الجنوب عقب الحرب الأهلية ليجرى على مسرحها فنا قصصياً لايعلو قط أن يكون مجهوداً مضنياً لتفسير معنى التغير الذي طرأ على ضوء الكيان الاجتماعي القديم.

ويمكن تقسيم إنتاج كل من هذين المؤلفين إلى نوعين مختلفين منالقصص القصيرة: أحدهما النوع الذي يقوم على أساس تحليل فكرة قديمة على ضوء حادثة جديدة ، والكشف عن سرها ، وأحياناً حلها . ومن هذا القبيل قصة «عاصمة الدنيا» و « ثلوج كليانجارو » لهمنجواي و « الرجال الطوال » و « اللوران » لفوكنر . والنوع الثاني ويسمى في بعض الأحيان قصص الإدراك أو « الاعتراف » ، هو النوع الذي تقدم فيه المشكلة ، من طريق حساسية شخصية معينة تجد نفسها غارقة في التأمل ومظاهر الحيرة والارتباك . وهذا النوع من القصص يصور تطور شخصية ما وانتقالها من دور السذاجة إلى دور المعرفة وإدراك عناصر الشر إلى جانب الحير . ومن هذا القبيل قصص « رجلي العجوز» و « القتلة » و « مكان نظيف مضيء » لهمنجواي ، وقصة « شمس ذلك المساء» ففوكنر .

وهناك عدا هذين النوعين نوع ثالث ، لعله أرقى وأنضج ، وهو الذى يجمع بين عناصرهما في آن واحد . وفي هذه القصة تجيء المعرفة أو الإدراك كمقدمة تمهيدية لسلسلة من التصرفات تنم عن أثر هذه المعرفة في النفس البشرية .

على أن القيمة النهائية لفن همنجواى و فوكنر إذا كانت تتجلى من غير شك في روعة قصصهما ... إلا أنها تتجلى أيضاً في و فرة إنتاجهما الممتاز . وهي وفرة لم تتيسر بين كتاب القصة إلا لهنرى جيمس منذ عهد هوثورن . و تتجلى قيمة عملهما كذلك في مكانة هذين الرجلين كمجددين ، لا يختلفان فقط بل يتفوقان على الجيل الذي سبقهما ، واثن كان من العسير اعتبارهما طليعة العهد الجديد فذلك لأن مكانتهما قد استقرت وأصبحت جزءاً من تراث الأدب الأمريكي ، وقد استحقا أن يوصفا عنجدارة بأنهما سيدا القصة القصيرة الحديثة.

بقيت كلمة وجيزة لا بد مها عن مولني القصة القصيرة في العقد الحامس من القرن الحالى . والحق أنه ليس في استطاعتنا أن نقرر على وجه الجزم : أكان هولاء الكتاب سيبلغون من التوفيق ما بلغه أسلافهم في العقدين الثالث والرابع ؟ فان تاريخ حياتهم لم يكتمل بعد . . . وإن كان من المؤكد أن صفوتهم تسير على الهج الذي بدأ بهوثورن وملفيل ، ومرَّ بهنري جيمس ، ووصل إلى أرنست همنجواي ووليم فوكنر ، فهم يدركون أن الحقيقة ليست هي « الحقائق الطبيعية » بقدر ما هي ذلك المزيج من المعتقدات والآمال والمخاوف والآلام التي يبدو أنها توجه المخلوقات البشرية ، أو هي ما عبر عنه وليم فوكنر في الحطاب يبدو أنها توجه المخلوقات البشرية ، أو هي ما عبر عنه وليم فوكنر في الحطاب الذي ألقاه و هو يتسلم جائزة نوبل في الأدب بقوله :

« إن مشاكل القلب البشري في صراعه مع نفسه ، هي وحدها التي تستطيع أن تلهمنا الإتقان في الكتابة والتأليف ، لأنها هي وحدها التي تستحق أن يكتب عنها ، و تستحق ما يبذل في سبيلها من عرق وعناء » .

الزراما

بقــلم الأستاذ أنيـس منصور

#### - 1 -

المستوى الأدبى للدراما الأمريكية قبل ١٩٠٠ أقل بكثير منه فى القرن العشرين . ولم يوجد بين الروائيين فى ذلك الوقت من يمكن تسميته بالكاتب الأمريكي الكبير ؛ ذلك أن الدراما لم تتجاوز حدود أمريكا إلا قليلا .

ولعل أول عرض مسرحى فى هذه البلاد التى تسمى الآن بالولايات المتحدة قد كان سنة ١٥٩٨ بالقرب من البازو على بهر ريوجراند، وكان باللغة الاسبانية . وأول مسرحية باللغة الإنجليزية مثلت فى فرجينيا سنة ١٦٦٥ . وأول مسرحية أمريكية ، مثلتها فرقة أمريكية محترفة هى التى كتبها لا توماس جودفرى » واسمها أمير بارثيا The Prince of Parthia ، وقد عرضت فى فلادلفيا سنة ١٧٦٧ واستغرق عرضها يوماً واحداً .

وبين جودفرى والروائى الكبير يوجين أونيل ١٥٠ عاماً من الحيوية والنشاط والكفاح من أجل تصوير الشخصية الأمريكية ، بأقلام الكتاب و فن الممثلين .

و يمكن أن يقال إن أمريكا لم ترزق فى ذلك الوقت روائيين كباراً ، على أن نصيبها وافر من الممثلين والمخرجين . ولذلك كان المسرح أكثر ازدهاراً وتقدماً من كتاب المسرح والروائيين . ولم يتمكن المؤلفون من مسايرة المسرح فى نضجه وشهرته . والسبب فى ذلك أن الروائيين لم يلقوا التشجيع العملى الكافى . فنى السنين الأولى من القرن التاسع عشر ، وهو عصر الممثلين الحقيقى، اتجه الممثلون إلى روايات شيكسبير وآثروها على روايات « دنلاب » و « بين » و « بيرد » .

وكان الإقبال على مسرحيات شيكسبير ، وعلى روائع القرن السابع عشر ، أقوى من الإقبال على أى شيء آخر يقدمه المؤلفون الناشئون ، أيَّـا كانوا .

ومن أهم أحداث ذلك الوقت ظهور مسرحية « يوليوس قيصر » لشيكسبير سنة ١٨٦٤ ، وقد لعب فيها ادوين بوث في دور بروتوس ، وقام أخوه جونيوس بدور «أنطونيو». وأما بوليس نيويورك بلور «أنطونيو». وأما بوليس نيويورك فكان عليه أن يحمى المسرح من تدفق الجماهير .

وليست هذه هي المرة الأولى التي يخف فيها البوليس لحماية المسرح من الجماهير ، فقد حدث قبل ذلك في سنة ١٨٤٩ عندماكان الممثل الأمريكي «ادوين فورست» ومنافسه الإنجليزي «وليام مكريدي» يظهران في وقت واحد في برودواي ، وكان مكريدي وبعض الإنجليز يمثلون مسرحية «ماكبث». وقد تشاجر المتنافسان ، وقامت مظاهرة قتل فيها ٢٢ شخصاً وجرح ٣٦، وأفلت الممثل الإنجليزي من أيدي الجماهير.

ومنذ ذلك الوقت الذي تطلب المسارح والمثلين همايتهم من الجماهير ، ندخل في المرحلة التي لم يكن يتوقعها أحد ؛ وهي مرحلة الكواكب والنجوم ، وهي من خلق المسرح التجاري ، أو مسرح المحترفين ، حيث يتناسب النجاح والإخفاق مع الأسماء التي تظهر على خشبة المسرح . . فالجماهير تتردد على المسرح لترى ممثلا بعينه ، أيسًا كان اللور الذي أسند إليه .

فالذي يعنى الجماهير هو الممثل ، وليس المؤلف . والممثل جو جيفرسون قد مثل دور «ريب فان و نكل » أكثر من ألف مرة ، وحتى سالڤيني Salvini ويانوشك Janauschek كانا يمثلان بلغتهما الأصلية ، وكانت لهما جماهير .

وكان على المؤلف أن يواجه نجوم المسرح وأن يكتب لهم ما يروقهم وما يلائم أمزجتهم . وفى ذلك إهدار لأعظم المواهب الفنية . وكان عليه أن يواجه « الميلو دراما » الشعبية والمشاهد المثيرة التي أغرقت المسارح الأمريكية بعد الحرب الأهلية ، وكان الكثير منها ركيكاً ، ولم يقصد بها أصحابها سوى التسلية والربح المادى . وهذه المسرحيات لا تدخل في حساب الآثار الأدبية ، وإنما هي أعمال تجارية رابحة .

ومثل هذه الميلو دراما ما قام به أو جستين ديلي وديون بوسيكولت، فنرى مسرحية « مارى ستيوارت » فيها مشهد الإعدام بصورته البشعة ، ومسرحية « شوارع نيويورك » يمتلىء الفصل الثاني منها بإطلاق الرصاص ، ومسرحية « اوليفر تويست » ينزل الستار فيها بعد مقتل نانسي وانتحار سايك .

ولما أقبل الجمهور علىهذه المسرحيات المثيرة راح ديلى وبوسيكولت وبالمر وغيرهم يفتشون عن القصص المحلية ، ولما لم تسعفهم جعلوا القصص الإنجليزية موردهم الحي . واقتنع مخرجو المسرح بأن هنالك جمهوراً مضموناً للروايات

المعروفة ؛ كسجين زندا ، وكونت مونت كريستو ، ودافيد كوبر فيلد . أما مدى الأمانة فى الاقتباس من القصص الأوربية فلم يكن يعنى أحداً من المنتجين أو المتعهدين . وقد اتسع نطاق الاقتباس والترجمة ، ولم يكن فى وسع أية رواية أمريكية أن تقف فى وجه هذا السيل المهمر من المسرحيات الأوروبية .

ومن يدرس المسرح الأمريكي والدراما الأمريكية الحديثة يجد أنهما مرتبطان بتاريخ المسرح ومشاكل الإنتاج المسرحي والذوق العام في القرن التاسع عشر وبالقيم الأدبية التي كانت سائدة . ولا ينبغي أن نذهب في تقدير الدراما الأمريكية الحديثة إلى حد القول بأنه لم تكن هنالك دراما قبل لا يوجين أونيل »؛ ذلك أنه كان هنالك أربعة من الروائيين ، على الأقل ، مهدوا الطريق لهدذا الروائي العظيم ، وإن كانت مسرحياتهم لم تعد تمثل الآن كما تمثل مسرحيات معاصريهم الأوروبيين من مثل ابسن وبيورنسن وسترندبرج ومترلنك . ولكن أثر هؤلاء الروائيين الأمريكيين في المسرح لا يخني على أحد ، وإصرارهم على رفع الذوق الشعبي وتصوير الشخصية الأمريكية في تطورها ، وإشاعة الوعي رفع الدوق الشعبي وتصوير الشخصية الأمريكية في تطورها ، وإشاعة الوعي الاجتماعي في الدراما الأمريكية ، كل ذلك يستحق أن نلتفت إليه . وأشهر هؤلاء الروائيين جميعاً هو جيمز هرن Herne ، فقسد كان أخصبهم خيالا وأكثرهم طرأة ، وكان ممثلا و غرجاً .

وقد أحس هرن فى ١٨٩٠ أن المسرح الأمريكي يتهيأ لدفعة قوية ، فأخد يعالج ذلك فى مسرحية « مرجريت فلمنج » التى تناول فيها موضوع الخيانة الزوجية . وهذا الموضوع ، وإن لم يكن جديداً ، فان تناوله كان صريحاً واقعياً جريئاً . وقد خسر المؤلف بضعة ألوف من الدولارات . ولكن الأدباء بعثوا إليه خطاباً مفتوحاً يشجعونه ويستحثونه أن يمضى فى طريقه . وقد كان المؤلف سعيداً بهذا التقدير الأدبى وبأنهم اعتبروه رائداً من رواد المسرح .

وإذا نحن قارنا المسرحية الأمريكية بالقصة أو بالشعر الأمريكي في القرن التاسع عشر ، وجدنا أن المسرح لم تنجح منه إلا حفنة من المسرحيات جديرة بأن نسميها أدباً مسرحياً. فالمسرح الأمريكي في القرن التاسع عشر ، إذن ، له قيمة تاريخية ، ولكن أهميته الأدبية أقبل من أهميته التاريخية . وأما الكفاح م-١١ دواسات

الأدبى والفنى الذى قام به هرن وهوارد و توماس وفيتش من أجل تصوير الروح الأمريكية والمشاكل الأمريكية ، لا ينبغى أن نغفله أو نغفلهم مهما تبدت لنا آثارهم الأدبية ضئيلة اليوم .

أما اللراما الأمريكية الحقيقية فقد بدأت فعلا بالروائي الكبير «بوجين أونيل».

#### - Y -

أصبحت نيويورك مركزاً للإنتاج المسرحي منذ ١٩٠٠ ، وإن كانت هنالك فرق تمثيلية تعمل في شيكاجو وبوسطون ، إلا أن نيويورك هي قبلة الجميع ومحل براعتهم ومقياس نجاحهم . أما المدن الأمريكية الأخرى فهي طريق إلى هذه المدينة الكبرى . وعلى كل ممثل أو مؤلف أن يعدل عباراته وخطواته قبل أن يواجه جمهور نيويورك .

وفى الأسبوع الأول من ١٩٠٠ كانت تعرض ٢٦ مسرحية فى نيويورك وحدها . فهنالك مسرحيتان جديدتان للروائى الكبير كلايد فيتش Fitch هما و بربارا فريتشى » وكانت تمثل للأسبوع الحادى عشر و « راعى البقر والسيدة » وهى تمثل للأسبوع الثانى . ومسرحيات هرن التى عنوانها « الطريق إلى الشرق » فى أسبوعها السابع ، و « عجلات فى عجلات » و « ساعى بريد القرية » و « لأنها أحبته هكذا » . . وكان ريتشارد مانسفيلد ، وهو أكبر الممثلين فى ذلك الوقت ، قد أعد برنامج الأسبوع مؤلفاً من المسرحيات: الأسلحة والرجل، و تلميذ الشيطان ، وسيرانو دى برجراك ، والدكتور جيكل ومستر هايد ومسرحية ، أمريكية واحدة اسمها بو برومل Beau Brummel وهى من تأليف فيتش .

وأما خارج نيويورك فكانت الجماهير تصفق لمسرحيات أخرى ، وكانت تصفق لجيمز أونيـل وهو يمثـل دور كونت مونت كريستو ويعلن أن العـالم له .

ولم يبدأ المسرح الأمريكي يتحرر من تقليد المسرح الإنجليزي إلا في أواخر القرن التاسع عشر وعلى أيدى بروتسون هوارد في مسرحية وشنندوه في Shenandoah وأوجستوس توماس في مسرحية و ألاباما Alabama وجيمز هرن في مسرحية مرجريت فلينج. ويظهر لنا أثر هذا التحرر في اختيار المناظر والمواقف وفي رسم الشخصيات وفي اللغة المستخدمة في هذه المسرحيات.

ولعل اهتمام أمريكا باليابان منذ زيارة الأميرال بيرى لها هي التي أدت إلى ظهور قصة « مدام بتر فلاى » التي ألفها جون لوثر لونج . إنها دموع العاشقة التي هجرها حبيبها وزوجها هي التي أثارت الجماهير . وجعلت بيلاسكو Belasco - ساحر المسرح - يتعاون مع المؤلف في إخراجها للمسرح . وهذه المسرحية قد امتلأت بتقاليد اليابان - ذلك البلد العجيب . . بتقاليد الجايشا والزواج ، والطقوس الدينية ، والهارا كيرى . . والقصة تلور حول فتاة من فتيات الجيشا عاشت ثلاثة أشهر مع ضابط أمريكي بحار ، وعلى الرغم من أن العلاقة هي علاقة المتعة العابرة إلا أن الفتاة اليابانية قد اعتبرتها زواجاً مشروعاً . وغادر الضابط اليابان وتزوج في أمريكا وعاد هو وزوجته ليجد الفتاة اليابانية قد أنجبت ولداً ، وتعرض الزوجة الأمريكية على اليابانية أن ترعى الطفل فترفض اليابانية و تنتحر بالسيف الذي انتحر به أبوها والذي كتب عليه هذه العبارة : «مت شريفاً إذا لم تستطع أن تعيش شريفاً » .

وقد لقيت هذه المسرحية نجاحاً هائلا ، وهي تعتمد على براعة المثلين وخفتهم . وهي سهلة ممتعة ، ولا شيء فيها يرهق الفكر ويتعب الرأس ؛ فهي لا تعالج مشاكل اجتماعية أو مشاكل الطبيعة الإنسانية ولا حتى مشاكل العلاقات غير المشروعة .

وقد عاجل الموترجلا كان في استطاعته أن يخلق الدراما الأمريكية الكبرى، ذلك الرجل هو كلايد فيتش، وهو ذو خيال خصيب، وقدرة هائلة على رسم الشخصيات وتحريكها بسهولة و بأساليب مختلفة. وكان يمتاز بجدة الموضوع والصراحة.

وإذا كانت مسرحية « مدام بترفلاى » قد وصفت بأنها رومانتيكية مغرقة ، فان مسرحية « ذات العينين الحضراوين » التي ألفها فيتش قد وصفت بأنها « دراما الشخصية الإنسانية » وبأنها « كوميدية اجتماعية » . وهي تلور حول سيدة قد ورثت الغيرة عن أبويها وتكتشف أن لزوجها علاقة غير مشروعة . وفي المسرحية مواقف قديمة ، وأفكار قديمة . وماكان يمكن أن يلجأ إليها عبقرى مثل فيتش ، إلا لأنه يعرف ما يطلبه الجمهور في ذلك الوقت.

ولعل سر نجاح هذه المسرحية أن البطلة قد أعلنت في أول الأمر: ﴿ إِنِّي

أريد أن أكون إنساناً حقيقياً ، مع أنني وَهمَ في وَهم » . حتى البطلة تدرك منذ البداية أنها ليست كائنا حياً ، بل مجرد شخصية في قصة . ومواقف البطلة تذكرنا بموقف نورا في مسرحية « دمية البيت » لإبسن فهي ترقص وتعبث وتطلق بعض الأمثال ذات الدلالة المحلية والمرتبطة ببعض الحوادث الجارية المعاصرة . وقد قصدالمؤلف من هذه المسرحية إمتاع الجمهور وإثارته ، لا إتعاب رأسه وكد ذهنه.

وله مسرحية أخرى اسمها « المدينة » تعالج مشكلة اجتماعية من مشاكل القرن العشرين في أمريكا هي هجرة الأمريكيين من الريف إلى المدن . وفيها يتحدث البطل إلى نفسه فيقول : « لا تلم المدينة . فليس الحطأ خطأها . بل خطوئنا نحن . إن كل ما تفعله المدينة ، هي أنها تبرز أقوى ما فينا ، إن خيراً فخير ، وهو الذي يبتى دائماً ، وإن شراً ، فليرحمنا الله . فلا لوم على المدينة . إنها تعطى للإنسان فرصة ، والأمر بين يديه بعد ذلك . » .

أما الروائى إدوارد شيلدون Sheldon فقد جعل عُنَّمَدَ مسرحياته تدور حول السياسة والفساد السياسي والزنوج والبيض ، وكان جريئاً في معالجته لهذه المشاكل . ومسرحية « الزنجي » التي ظهرت في نيويورك ١٩٠٤ بطلها فتي من الجنوب يصبح محافظاً للولاية ويتقدم لفتاة جميلة وقبل زواجه منها يكتشف أحد خصومه و ثيقة تثبت أن هذا المحافظ من أصل زنجي . ويعلن ذلك عندما يعرض على المحافظ مشروع قانون بتحسين حال الزنوج . والمسرحية تجيب عن هذا السوال : هل يفقد مستقبله السياسي و فتاته الأمريكية ؟ أم هل يواجه الجماهير دون خوف ويفقد حبيبته و مركزه . ولكن البطل من أهل الجنوب ، فلا بد من مواجهة الموقف بشجاعة وكرامة ، فيوافق على مشروع القانون ويتخلى عن حبيبته و متعلق به حبيبته و تطلب إليه أن يسافرا معاً إلى الشهال ليتزوجا هناك ، ولكنه يرفض ويقرر أن يبني مع بني قومه وينزل الستار والموسيقي تعزف مقطوعة وأمريكا » . والمسرحية تخني وراءها حباً رومانتيكياً .

وشیلمون له مسرحیة أخری اسمها ۱ الرئیس و قد لاقت نجاحاً هائلا عندما عرضت سنة ۱۹۱۱ ، و هی تتناول مشكلة عالمیة ؛ و هی الصراع الطبق . و مسرحیات شیلمون هی دلیل واضح علی عزم المسرح الأمریکی فی

أوائل القرن العشرين على أن يكون له عالمه الخاص . ولكن الروائيين كانوا يكتبون وعيونهم مفتوحة على شباك التذاكر ، يظهر لنا ذلك من حرصهم على بعض المواقف التى كانت فى نفس الوقت تجديداً فى الصور التقليدية للمسرح .

### - ٣ --

المسرحيات التي نعرض لها هنا لها دلالتها الكبرى في تاريخ الدراما الأمريكية ، مع أنها ليست من الروائع ، ولا من الروايات التي تحلق في آفاق عامة ويعاد تمثيلها من حين إلى حين ، ولكنها وصفت بأنها تاريخية وحسب ، تعنى الباحثين في الأدب والدارسين لتاريخ المسرح ، ولا يعاد تمثيلها إلا على هذا الأساس . غير أن هذه الروايات قد امتازت ببراعتها المسرحية ، وبأنها سارت على نفس النهج الذي سار عليه كل من بلاسكو وقتش وشيلدون .

وفى ١٩٠٥ أثار بلاسكو جمهوره حين عرضت مسرحية « فتاة الغرب الذهبي Girl of the Golden West » وهى فتاة آوت فى سطح بيتها هارباً جريحاً فيقتني أثره عمدة البلدة ويدخل بيته وتقنعه الفتاة بأن الهارب ليس فى بيتها وتلعب معه الورق فى اطمئنان تام ، وقبل أن ينهض العمدة من بيتها تسقط من السقف قطرة دم على يده . فتتعلق أنفاس الجماهير . وهكذا كان بلاسكو يثير جمهوره ولا ينكر أحد ما لذلك من أثر فى نفوس الجماهير التى احتشدت لمشاهدة رواياته .

ومسرحية وليام فوجان مودى Moody وهو شاعر ، وأستاذ ، وروائى التى عنوانها الفاصل الأعظم The Great Divide تبدأ بنزاع بين ثلاثة رجال : هولندى ومكسيكى والأمريكى بجنت ، حول امرأة اسمها « روث » . وينزل المكسيكى عن نصيبه فى هذه المرأة للأمريكى فى مقابل سلسلة من الذهب ويبتى اثنان : الأمريكى والهولندى ، فيتبارزان بالمسدس ، ويسمع رصاص وصمت يسود المسرح ، وينفتح الباب ويدخل الأمريكى يطلب يد السيدة . ولو كانت هذه المسرحية من تأليف بلاسكو لجعل هذا المنظر ختاماً لمسرحيته ؛ أما الشاعر مودى فانه يثير مشاعر أشخاص مسرحيته ويبدأ ينسج خيوط مسرحيته فيحس الجمهور أن الصراع ليس فقط بين الشر والحير ، وإنما بين أساليب فيحس الجمهور أن الصراع ليس فقط بين الشر والحير ، وإنما بين أساليب

. .

مختلفة من الحياة . فالبطلة من شرق أمريكا ، وأما البطل فهو من غرب أمريكا حيث الخارجون على القانون . ويتزوج « جنت » هذه السيدة وتقبله زوجاً ، ولكنها لا تفتح قلبها له . وتعمل وتكدح وتشترى السلسلة الذهبية من الفتى المكسيكي وتعلقها في عنقها رمزاً لخزيها ، ويدرك زوجها أن وجود هذه السلسلة هو أكبر عائق للوحدة بينهما ويعلن البطل أن زوجته لاتنتسب إلى الغرب وإنما تنتسب إلى الشرق الطيب . . إلى ما وراء جبال روكي ؛ إلى ما وراء ذلك الفاصل الأعظم من الجبال ومن التقاليد ، إنه ليس فاصلا بين رجل وامرأة ، وإنما بين أسلوبين من أساليب الحياة .

وفى هذه الرواية كل عناصر الدراما القوية ، وإذا كانت قد عجزت عن الحلود ، فذلك لعيوب فى أساليب الحوار ، ولأن المؤلف كان يقتحم الحوار على أبطاله ويدلى بآرائه كأن يقول مثلا : « إن البطلة تنظر إلى نفسها كما كان يفعل أحد أبطال الشاعر دانته فى جحيمه حين لدغه ثعبان فجعل ينظر إلى جرحه ويتثاءب . . » إن هذه العبارة لا تجذب أذن المتفرج وإن كانت تستوقف عين المشتغلين بالأدب والنقد الأدبى . ولكن المتفرج العادى يحس أن الرواية تدور حول الحب الذى يجتاز أى فاصل مهما كان عظيما .

ولكن مودى قد أفلح فى تجنب استخدام العبارات والأساليب التى اكتسحت أقلام المؤلفين فى ذلك الوقت والتى راح ضحيتها كثيرون من كتاب المسرح .

أما يوچين والتر E. Walter فقد ظهرت مسرحيته «أسهل طريق The Easiest Way سنة ١٩٠٩ ولاقت نجاحاً كبيراً. وهي صورة واقعية صريحة لامرأة اسمها «لورا »كانت ممثلة صغيرة وعشيقة لرجل اسمه «بروكتون » وأثناء اصطيافها في جبال روكي أحبت متشرداً اسمه «ماديسون ». فاذا الحب يصلح لورا وماديسون . فهي تفكر في العودة إلى نيويورك لتكسب بكدها واجتهادها ، ويحاول هو أن يجد عملا يعينه على الزواج منها . ثم يلتقي الرجلان ويتفقان على أن يخبره العاشق إذا هي عادت إليه . وينفصل الرجلان وكل منهما واثق من مكانته عندها ، ومن فهمه لشخصية هذه الفتاة . ولا تجد الفتاة عملا في نيويورك فتعود إلى عشيقها الغني فيفرح بعودتها وبانتصاره على حبيبها ،

ويطلب إليها أن تكتب إلى حبيبها خطاباً ويعود حبيبها وهو لا يعلم شيئاً ويطلب يدها ، فيهددها عشيقها بأن يكشف سرها . وتسنح الفرصة للمؤلف لينهى مسرحيته نهاية سعيدة . ولكن نحن على خشبة المسرح وفى سنة ١٩٠٩ ، فيكتشف ماديسون أن حبيبته كاذبة فيهجرها ويتركها ، وينزل وراءه الستار .

وعيب هذه المسرحية أن شخصياتها ليست مرسومة بوضوح ، فليس من بين الشخصيات من يرمز لصفة أو لفضيلة محددة . فماديسون مثلا لم يحاول قط أن يفهم محبوبته ، ومحبوبته لم تتح له فرصة واحدة لتعرض نفسها و تدافع عنها .

لقا حاول كثيرون فى الماضى أن يقدموا على المسرح طبيعة الحياة الأمريكية ، كما فعل هرن وتومسون ، ولكن والتر لم يشأ أن يساير السابقين عليه فتستهويه المواقف العاطفية العنيفة . وإنما كان يستعين على تخفيف ( العقدة ) عنده بمواقف من حياة الناس ، أشبه شيء بالتصوير الفوتوغرافي .

ولكن الواقعية والبساطة فى هذه المسرحية تجعلها خطوة نحو الواقعية التى ستسود المسرح فى المرحلة المقبلة من تاريخ الدراما .

ويرجع نجاح هذه المسرحية إلى براعة المؤلف فى الربط بين فكرته الرئيسية وبين متانة بنيان المسرحية وإلى روح المرح والحفة التى شاعت فى جوانبها . والفكرة تدور حول الزواج كما يتصوره أهل نيويورك . وفى فصول همذه المسرحية يجمع المؤلف رجلا وامرأة سيتزوج كل منهما للمرة الثانية ، ويجمع الرجل معزوجته الأولى ، والمرأة مع زوجها الأول ، وتدور مناقشات مضحكة ويعلن أحد هؤلاء الأربعة : أن فتياتنا يكبرن على الجهل بالحياة ، فالحياة ويعلن أحد هؤلاء الأربعة : أن فتياتنا يكبرن على الجهل بالحياة ، فالحياة عندهن نكتة ، والزواج نزهة ، والرجل منديل .. وتعلن واحدة أخرى : أن الزواج نزوة . هذه هى فكرة نيويورك . تزوجي لنزوة ، واتركى الباقي للمحكمة : تزوجي نزوة واتركى الباقي للمحكمة :

ويمضى المؤلف في بيان مسرِحيته وعرض آرائه عن الحياة الزوجية في

مرح ودعابة تظهر بوضوح فى الحوار . وهذه المسرحية هى من المسرحيات الباقية والتى لا تزال تمثل من حين لآخر فى القرن العشرين .

هذه المسرحيات كلها بمثابة أصابع تشير إلى أنه من الممكن أن ينسج الروائيون خيوطهم من مادة حية هي تاريخ أمريكا وحياة الأمريكيين . على أن هذا الاتجاه إلى الواقعية لم يظهر إلا فيما بعد .

#### - { -

كان اللراميون الأمريكيون في القرن التاسع عشر يربطون أنفسهم بالحركة اللرامية الأوروبية التي أشاعها مسرحيات إبسن ، وسترندبرج ، وتشيخوف ، وشو ، وجرانفيل ، وباركر ، وجالسورذى . وقد ظهرت لهم جميعاً مسرحيات عديدة في نيويورك ، ولقيت مسرحيات شو نجاحاً ساحقاً . ولكن من الصعب أن يقال إن المؤلف الأمريكي قد استجاب لهذه الحركة بسهولة ، وذلك أنه بتي منطوياً على موقفه بازاء المسرح الأمريكي . غير أن شاعراً مثل مودى قد حاول معاهداً أن يؤلف بين عناصر اللراما : بين الإخراج والتمثيل ، والحوار والمواقف والرموز التي كان يستعين بها ليوضح فكرته .

وربما ساعد على توجيه الواقعية فى الدراما ظهور مسرحيات أمريكية اجتماعية ، أو الجتماعية من حين لآخر كمسرحية ( الزنجى ) التى تعالج مشكلة اجتماعية ، أو ( فكرة نيويورك ) التى تمتاز ببراعة الحوار وبساطته ، أو ( الفاصل الأعظم ) التى استخدم فيه المؤلف رمزاً مادياً أو ( أسهل طريق ) بحوارها ومادتها غير المألوفة .

وكان لظهور السيما أثره الكبير في اجتذاب جماهير المسرح الذين يفتشون عن المفاجآت والمتعطشين إلى الإثارة . ولكن هذا الجمهور الذي لم يكن جاهلا بالكتب أو بالتاريخ أو بالحياة قد وجد العالم تحت عينه عاديا مألوفاً لا بد أن تتناوله يد الفنان فتجعل منه شيئاً جميلا مثيراً ، فعاد إلى المسرح من جديد ، وأصبحت مهمة الفنان شاقة مرة أخرى .

على أن إرهاصات الواقعية المسرحية قد بدأت بالإخراج الواقعى لمناظر المسرحيات. ومن الصعب أن نجد تفسيراً لحرص الجمهور على أن تكون المناظر على السرحيات. ومن الواقع . والروائى الكبير « يوجين أونيل O'Néill » فى على المسرح قريبة من الواقع . والروائى الكبير « يوجين أونيل O'Néill » فى

مسرحية « وراء الأفق » في المنظر الأول من الفصل الثانى ينص على و جوب اتباع تعليماته في وضع المقاعد وأغطية المناضد والستائر ولعبة الطفل يجب أن تكون مكسورة النراع . وهذه العناية بالإخراج — أو بواقعية الإخراج — كانت موجودة قبل أونيل ولكن المؤلفين كانوا يعملون إليها لتعقيد العقدة في المسرحية أما أونيل فهو يستخدمها لبيان الحركة الداخلية في أبطاله والصراع النفسي الذي يهتم به أونيل أكثر من غيره من الروائيين .

ثم واقعية الأشخاص في المسرحيات قد بدأت تظهر ؛ فالدواما الشعبية لم تكن تدور حول سادة وسيدات الطبقة الراقية والأجواء الرومانتيكية التي يعيش فيها أبطال الأساطير . أما الميلودراما فكانت تعنى بالفلاحين والبحارة وأفراد المجتمع الصغير . وقد حرص كل من فيتش ومودى وولتر على اختيار مادتهم من الطبقة الوسطى. أما في الميلودراما فقد كانت الواقعية عند فيتش ووالتر سطحية وطلاء خارجيا، لا جوهراً أصيلا للمسرحية .

ومنذ ١٩١٥ نرى الدراما الأمريكية قد امتلأت بشخصيات لا تنسى ، شخصيات عاشت بعد ممثليها . فمن الممكن مثلا أن ننسى اسم بطل مسرحية والملدى The Show off ، ولكن ليس من الممكن أن ننسى الشخصية التى يرمز إليها ، وشخصيات أونيل التى رسمها من واقع الحياة ومن مراقبته للناس فى كل مكان . إنها شخصيات من صميم الحياة وليست من متحف الشخصيات المسرحية ، لقد خلقتهم ضرورة الموقف ، لا تقاليد المسرح ، وفى وسعنا أن نقارن بين الشخصيات الرومانتيكية المثالية العسكرية فى مسرحية وشندوه هوارد وبين المرأة الساقطة فى مسرحية و أناكريستى Anna Christie لأونيل وبين بطلة و أسهل طريق » لوالتر . فاللراما الناضجة هى التى يكون الأبطال فيها جزءاً من الحياة ، صورتهم وأعدتهم تجاربهم الماضية ، أما استجابهم للمواقف فهى من وحى شخصياتهم ، لا من وحى تقاليد المسرح . فتقاليد المسرح قد جعلت من الصعب علينا أن نعطف على بطلة و أسهل طريق » فى المسرح قد جعلت من الصعب علينا أن نعطف على بطلة و أسهل طريق » فى حين أن وأناكريستى »قد كسبت عطفنا وإشفاقنا ، لأنها رسمت بإخلاص وصدق وهنالك واقعية المواقف فى المسرحية . فالمسرح القديم كان يطالب بمواقف

قوية . وحيى يوجن أونيل هو الآخر لم يشأ أن يغفل هذهالمواقف القوية ولا دور القدر في مسرحياته .

وقد كانت واقعية الأشخاص وواقعية المواقف مقدمة مباشرة إلى واقعية التمثيل. فلم يعد المتفرجون ينتظرون الخطاب المفاجىء أو الثروة التى خلفها قريب مجهول لتهبط على البطل لتنهى الرواية نهاية سعيدة. فمسرحية «أناكريستى» التي تعالج حياة امرأة ساقطة تنتهى نهاية غامضة ولا تنتهى القصة بإنزال الستار.

وأهم عنصر من عناصر الدراما الجديدة هو واقعية الموضوع . فقد كان المؤلفون القدامى مضطرين إلى السير على مبادىء لا يؤمنون بها ، ولا الجمهور يؤمن بها . فالحب شيء عظيم ، والقلب الطيب تاج على رأس صاحبه ، والمرأة الساقطة لا أخلاق لها ، وان أمريكياً واحداً يعادل أربعة من أبناء أية أمة . فالمؤلف قد أخذ يحس بالواقع وبرسالته ، ومسئوليته وخطورة موقفه . ولم تعد نظرته إلى الحياة تعلو وتهبط مع ستار المخمل الأحمر وإنما تتعلق باضطراب العقائد والآراء والتقاليد والنزعات السياسية .

والذى يقرأ مسرحية «سام ماكيفر» التى ألفها سيدنى هوارد يجد أن نجاحه فى خلق جو واقعى قد أفسد عليه عقدة المسرحية ، ويجد أن بطل المسرحية «سام» شخصية إنسانية عالمية ، فى حين أن البطلة «كارلوتا» قد خلقتها الظروف التى عاشت فيها . وقد أعلن المؤلف أن هدفه هو أن يبين طرفى الحباة الاجتماعية بكل ما فيها من قيم وفلسفة فى آفاق نيويورك . ولكن فى الفصل الأخير من هذه المسرحية نجد البطل يموت ولا نعرف لماذا ؟ أهو القدر ؟ أهى فرورة داخلية ؟ أهى الظروف ؟ أم أنها إرادة المؤلف ؟ هذه الدراما قد أخفقت كدراما واقعية ، وذلك لأنها لم تنفذ إلى أعمى أعماق الواقع ، ولم تطلعنا على الحقيقة كلها .

وجورج كيللى هو الآخر على الرغم من أنه من أنجح الواقعيين إلا أن مسرحية « نظرة إلى العروس » ليست مربحة ولا مرضية . والبطلة فتاة شريرة تغازل أزواج الأخريات وتخرَّب البيوت، وتقطيَّع أواصر العائلات. تحب رجلا لايقدرها فيثير كو امن نفسها و تعرف أنها امرأة شوهاء خلقياً فتمرض وتموت . وكان من

الممكن أن تكون النهاية أحسن وأوفق لولا أن المؤلف كان يسير على أرض لم يفهمها وإن كان مخلصاً لأبطاله .

ومسرحية «كل أولادى» لأرثر ميلل Miller التى ظهرت سنة ١٩٤٧ قد عمد فيها إلى بيان منظر خلفى لبيت من البيوت كاملا ، وأشخاص المسرحية قد اختارهم جميعاً واصطفاهم دون سائر الناس . ولكنه حريص دائماً على بيان موضوعه فيحشد له كل الأشخاص وكل الحركات . ولكن عيب ميللر أنه يجعل كل المواقف الغامضة تتفجر في نفس المحظة التي تنحل فيها عقدة المسرحية .

وليس أدل على سيادة الواقعية من أن جوائز بوليتزر العشر فيما بين ١٩١٧ و ١٩٢٧ قد منحت ثمان منها لروايات واقعية . ومن بين هذه المسرحيات مسرحية والآنسة لولو بت Miss Lulu Bett المكاتبة دوناجيل Gale . وفيها تروى أسطورة سندرلا ، والمعالجة للأسطورة واقعية وكان لا بد أن تخرج عن الصورة التقليدية لهذه الأسطورة .

والكاتب أوين دافيز O. Davies قد فاز بجائزة بولنزر عن مسرحية «محاصر بالجليد» Icebound وهي دراما ريفية تروى حياة الفلاحين وحسد جيرانهم وجشعهم ، ولها نهاية سعيدة تجيء طبيعية وفي يسر ، دون أن تطفو على أمواج من العواطف الصاخبة .

وللكاتبة هلمان Hellman مسرحيتان هما: « راقب الراين المانية هلمان Searching Wind و « الريح الكاشفة اعقرت سنة ١٩٤١ و و الريح الكاشفة المسرحيتين بين الموافع التي ظهرت سنة ١٩٤٤ . ولكن المؤلفة راحت تتردد في هاتين المسرحيتين بين الموامرة الحائرة الإنسانية والمواقف السياسية . والحب عندها يكاد يكون نوعاً من الموامرة الحائرة بين دسائس النازيين و نزعات الانفصاليين في أمريكا . وهذا ملاحظ في المسرحية الأولى . أما في الثانية فنحن أمام التعديلات التي طرأت على سياسة أمريكا الخارجية . لقد استبدت العناصر الإنسانية وواجهتها بالمشاكل الدولية .

أما عند كليفورد أودتس Odets فنجد إحساساً اجتماعياً سلما . و هو عتاز على جميع المعاصرين بأذنه اللاقطة لحوار الناس . وقد تكون أشخاصه هزيلة آو غير مألوفة أو غير مقنعة ، ولكنها لا يمكن إلا أن تكون حية متحركة.

فنى مسرحيته ( انهض وغن ) Awake and Sing التى ظهرت سنة ١٩٣٥ أنى طهرت سنة ١٩٣٥ أنمثل الحياة البورجوازية فى نيويورك، وهى حياة خاصة كتبت على دفاتر الشيكات.

وهذه هى الواقعية الضيقة التى تختار من الواقع بعض جوانبه دون أن تصوره كله ؛ وهى التى نجدها فى مسرحيات ميللر وفيليب بارى واروين شو .

أما يوجين أونيل فقد لمع في ١٩٣٠ واعتبره النقاد أعظم روائي مريكي ، واعتبر زعيا للمسرح الجديد في العالم الغربي ، وهو يمتاز ببراعته وقدرته على التعبير . وقد ولد ونشأ في المسرح وقام برحلات عديدة جعلته يرى العالم على أوسع نطاق . ولذلك فهو يكتب دائماً عن الحياة الإنسانية العادية ، وقد التوت واعوجت ، أو أفسدت بالهوس ، أو بالنزوة ، أو بالمرض . ومسرحية «مختلف » واعوجت ، أو أفسدت بالهوس ، أو بالنزوة ، أو بالمرض . ومسرحية «مختلف » الإنسانية واختياره للبحر أو الحقل ربما كان لدلالتهما الرمزية . فالمياه على ظهر المركب ترمز الحياة الإنسانية ، والحقل يرمز لنظام الطبيعة و فوضى الإنسان .

وأونيل فى صوفيته و فى واقعيته يدل على إحساس مرهف بشكل الدراما ، و قد هيأه ذلك لأن يتزعم المدرسة التعبيرية Expressionism فى أمريكا .

ومسرحية « تحت أشجار البلوط » يعبر فيها عن الصراع في الشخصية الإنسانية ؛ فهي تدور حول أب له ثلاثة أبناء : اثنان من زوجته الأولى ، والثالث من زوجته الثانية . وهذا الأخير يساعد أحد أخويه على الفرار من والده إلى كاليفورنيا . وفي اللحظة التي يزمع فيها الهرب يدخل الأب ومعه زوجة ثالثة . وتعيش معهم وتفكر في امتلاك المزرعة كلها ، ولكن الابن الثالث يحس أن المزرعة ملك أمه هو ، وتتعلق به الزوجة الثالثة وتنجب منه ولداً ثم تقتله لتدل على حبها له .

إنها قصة الصراع بين العاطفة والتملك . وكلها تدل على معانى كلمة « يشتهى» ؛ فالزوجة تشتهى الأمن والهدوء ، والولدان الأولان يشتهيان التحرر من أبيهما بالعمل فى مكان آخر ، والابن يشتهى أن يملك ما تركته أمه . والأب يشتهى الفرار من الوحدة بأن يمتلك الأرض التى استصلحها . . إنها صورة من الإنسانية التى تريد أن تستقر . وهى صورة لحياة لا أساس لها من دين أو تقاليد ، إنه كفاح من أجل أمن رمزى .

إن الروائيين الواقعيين الذين نجحوا قد عمدوا إلى طريقين : إما أن يذهبوا مباشرة إلى الحياة الشعبية حيث الأشخاص والأساليب أسهل وأبسط ، وإما أن يتجهوا اتجاهاً تعبيرياً ؛ بأن يخلقوا جواً خاصاً لأشخاصهم وأفكارهم .

#### **- 0** -

من أهم مزايا المسرح في القرن العشرين أنه عاد إلى الموضوعات الشعبية يبحث عن المعانى العامة . فالشاعر الإيرلندى ييتس Yeats في محاولته إنشاء تقاليد قوية للمسرح في دبلن عمد إلى الموضوعات الشعبية أو على حد قوله إلى موضوعات البطولة . فالرواية ، كما يقول ييتس ، يجب أن تصور الشعب في حياته الخاصة أو الحياة الشاعرية التي يرى فيها كل إنسان صورته . فاذا أردت أن تسمو برجل الشارع فاكتب عن الشارع ، أو تسمو بالحياليين من المحبين ، فاكتب عنهم . وقد تناول ييتس الأساطير الإيرلندية ، وفي أسبانيا وجدنا الشاعر جارثيا لوركا Lorca يعالج الحياة الشعبية مباشرة ، وفي ألمانيا وجدنا الشاعر هاوبتان المحبين ويعرض للمبادىء القدرية في أهون مواقفها وأيسرها .

أما المؤلف الدرامى الأمريكى فكان عليه أن يكتشف و الشعب » أولا ؛ ذلك أن أمامه صوراً حضارية مختلفة يصعب عليه أن يصور المبادىء العامة لها ؛ وكان عليه ثانياً أن يواجه الأشخاص الشعبية التي كانت تعاليج عادة في الروايات القديمة على أنها بهلوانات، وكان ظهور هذه الشخصيات أذاناً بأن الجانب المرح من الرواية قد بدأ . وقد أخذت المادة الشعبية تظهر في الروايات المشسيرة التي كتبها فرانك مردوك Murdoch مثل و دافي كروكت » و و تأكد أنك على حق وامض » . وكان لا بد أن يمضي وقت طويل قبل أن تظهر قصة و لها لون على على على المتوبة باللغة العامية و لا يقصد بها الفكاهة ، فتكون شعبية الأشخاص والعادات . وإحدى هذه الروايات قد قامت على موضوع الحرب وشرورها والرغبة في الثأر ، وقد سميت و جهنم تنحني أمام السهاء » الروائي هيوز Hughes في سنة ١٩٧٤. وهناك مسرحية أخرى استمها و السهاء العالية » للروائية لولا قولر في سنة ١٩٧٤. وهناك مسرحية أخرى استمها و السهاء العالية » للروائية لولا قولر

الجبلية بوجه خاص. فالأم تنتظر ابنها ولكنه يقتل فى الحرب ، وقد قتل أبوه قبله . وتفاجأ ذات ليلة بلاجىء يدخل بينها وتكتشف أنه ابن الرجل الذى قتل زوجها فنهم بقتله لولا أن روح ابنها تناشدها أن تعفو عنه ، فترتد الأم إلى نفسها و تطلع الشمس و يتبدد الضباب و ينزل الستار .

ولكن الدراما الشعبية يجب أن تكون شعبية في صميمها ؟ في مادتها لا في صورتها . وهذا البحث عن المادة الشعبية كان الحافز الأول للحركة التي قام بها فردريك كوخ F. Koch و تلامذته في جامعة داكوتا الشهالية . وقد توافر لديهم الشيء الكثير عن البيئة المحلية بأشخاصها وصراعها الداخلي ، على أن أبرز هو لاء التلاميذ جميعاً هو الشاعر الفيلسوف بول جرين Green في مسرحيته « آخرا لا لاورى» وهي ميلودراما في فصل واحد ، وموضوعها حياة الزنوج . وقد خلط فيها المؤلف فكاهته بصوفيته . وكانت له مسرحية أخرى في فصل واحد فازت بجائزة بوليتزر سنة ١٩٢٦ واسمها « في قلب ابراهام Bosom الاغلال الاقتصادية بأن يتعلم ؛ في هذه القصة أحلام زنجي يريد أن يفلت من الأغلال الاقتصادية بأن يتعلم ؛ فيتعثر في عراقيل البيض و محاوف بني جنسه من السود ، ويحطمه اليأس والوهم فيتعثر في عراقيل البيض و محاوف بني جنسه من السود ، ويحطمه اليأس والوهم فيقتل أخاً غير شقيق ثم يشنق . و عيب هذه المسرحية أنها ليست صراعاً بين فيقتل أخاً غير شقيق ثم يشنق . و عيب هذه النهاية قد اختارها الزنجي نفسه ، وليس القدر .

وأنجح الدرامات الشعبية التى عابحت حياة الزنوج هى دراما «كابينة العم توم» التى ظهرت فى صور مختلفة خلال قرن كامل. وتنافسها فى الرواج والنجاح مسرحية أخرى ظهرت فى ثلاثينات هذا القرن هى مسرحية «المروج الحضر Green Pastures» التى أعدها للمسرح مارك كونللى وكتبها قصصاً مسلسلة روبرك برادفورد ، وقد ظهرت فى نيويورك وفى كثير من المسارح العالمية . وقد تناول الروح الدينية عند الزنوج . وهذه الرواية الأخيرة لا تعنى كثيراً بمادة القصص التى ترويها قدر عنايتها بطريقة تصويرها .

ولم تكن حياة الزنوج هئ الموضوع الشعبي الوحيد ، وإنما رأينا موضوعات محلية أخرى تدور حولها الروايات الشعبية يدعو إليها الكسندر درموند وتلامذته

بجامعة كورنل. كما أقيمت مسارح لها لون شعبى فى جامعات إيوا ووسكنسن ومناطق أخرى فى رواياتهم المواطنين العاديين من العال والفلاحين والمجرمين.

وذهب الروائيون إلى بطولة ابراهام لنكولن وقدموها فى صورة شعبية ولغة شعبية ، تروق للأمريكيين فى كل زمان ومكان . وقصص البطولة والعظماء —كما يقول يبتس—تروق الجماهير مادامت قدكتبت بلغتهم لا بلغة المؤرخين.

-7-

ولم تكد الواقعية تغزو المسرح الأمريكي حتى قفزت به إلى الأمام فلم يعد يجاريه المسرح الأوروبي في مادته وجديته . وفي السنوات بين ١٩٧٠ و ١٩٥٠ لا نجد بين الروائيين الأوروبيين من يفوق أونيل وبارى وهوارد وشروود في المدراما الواقعية . وابتداء من ١٩١٠ طغت روح جديدة على المسرح الأوروبي، إنها ليست الواقعية ، ولكنها التعبيرية — وهي كلمة تدل على العرض الذاتي لا الموضوعي للرواية المرامية ، حيث يكون الرمز غالباً على اليمثيل . وقد بدأت هذه التعبيرية بمحاولات سترندبرج ثم رمزية موريس مترلنك ، وفي ألمانيا بعد الحرب الأولى أحس الروائيون أن المدراما الواقعية المحبوكة ليست من الأمور التي توائم نفوس الناس في أعقاب هذه الأزمة . فعمد الروائيون إلى صورة أساسها التشوية ، مبالغة في الإخراج والملابس والألوان ، فكل شيء له دلالة رمزية ، ولكن الكل لا يدل على شيء .

أما في أمريكا فقد بدأت عند الروائي أونيل مستقلة تماماً عن التعبيرية الأوروبية . وعندما أخرج مسرحية « الأمبراطور جونز » سنة ١٩٢٠ قال إنه أخرجها قبل أن يسمع بزمن طويل عن هذه التعبيرية الأوروبية . وهذه المسرحية يترابط فيها الموضوع والهدف ترابطاً عضوياً ، أما المعنى فكامن في البنية المسرحية ، وظاهر في الحوار . و«الامبراطور جونز»ليست من أشهر الدرامات الأمريكية فحسب ، بل من أطول الروايات التعبيرية عمراً على المسرح . والامبراطور بروتوس جونز قد نصب نفسه ملكاً على إحدى الولايات الكاريبية ولكنه ليس بروتوس جونز قد نصب نفسه ملكاً على إحدى الولايات الكاريبية ولكنه ليس مناهل على نفسه ، فهو يسير في غابات مرسومة و يحمل في جيبه مسدساً لينهى حياته

إذا شاء. ويداخله الحوف ويعود يفكر فى ماضيه أيام كان بواباً لإحدى عربات البولمان ، ثم ماضى بنى جنسه كلهم ، ويستبد به اليأس وينتحر . والرمزية هنا تدور حول أنه : من الصعب أن يتخلص الإنسان من ماضيه وماضى الإنسانية ومن المخاوف الصغيرة التى لا اسم لها .

وهذه المسرحية تدل على أن الإفلات من « الحائط الرابع » الذي شيده الواقعيون أصبح ممكناً .

ومسرحية أونيل الأخرى التى عنوانها « القرد كثيف الشعر » يريد أن يكشف فيها عن سر الوجود ، سر الحياة كلها بما فيها من محموض وظلام . . ولكنه يعلن فيها : أن الربيع يعود دائماً ، دائماً يعود . والحياة والربيع ، والحريف والشتاء والموت والسلام ، كلها تعود ، تعود دائماً . والحب والحمل ، والميلاد والألم ، ولكن الربيع يعود يحمل تاج الحياة المتوهج . .

واتسعت آفاق المدرسة التعبيرية ، فظهرت مسرحيات جديدة تسير على هذا النحو من الرمزية ومن الدلالة . على أن أشهر التعبيريين من الروائيين الشبان هو تنسى وليامز Tennessee Williams في رواياته الثلاث « مربى الحيهوانات الزجاجي» و « الصيف والمدخان » و « عربة اسمها اللذة » و هو يكتب عن الجنوب موطنه ، وبطلة القصة امرأة دائماً ، على النحو المألوف فيا قبل الحرب . ولكن هنالك صراعاً في التقاليد التي تسير عليها البطلة ، وتقاليد العالم حولها فيتشبث بها الجزن والأسى وتهرب معتصمة بالشراب ، أو بالأحلام والأوهام . وكل أشخاص وليامز تهرب من الوقوف على حقيقة نفسها أو حقيقة فشلها .

وخطورة هذه الرمزية أنها تعيش على حساب الوضوح وحسن العرض . ولكن عندما استخدمت الرمزية استخداماً ناجحاً ، غمرت المسرح الأمريكي روايات كثيرة بالغه الحيوية ، لأنها مكنت الروائيين من النفاذ إلى ما وراء المواقف وإلى الكشف عن الحقائق التي كان يهدف الواقعيون إلى التستر عليها . وهذا التعمق وكشف الحقيقة قد جعل الدراما المعاصرة قريبة من الدراما الشعرية القديمة ، التي قام يدعو إليها ماكسويل أندرسون Anderson حين أعلن أن الشعر لغة العواطف ، والنثر لغة الأنباء . ولذلك رأى أندرسون أنه يجب السمو بالعبارات

والمعانى، وراح يتصيد مادته من الصور التاريخية القديمة : الملكة اليزابث ومارى ملكة اسكتلندا ورودلف ولى العهد و فتاة اللورين أوجان دارك . ولكن عندما تقرأ أندرسون تحس أنك تسمع أبطال شيكسبير ومواقفهم وعباراتهم .

ومهمة الشاعر والروائى هى أن يختار من فوضى الواقع موضوعات ينظمها ويضعها فى إطار يفهمه المتفرج . والروائى يجد متعته فى الجلق والإبداع ، والمتفرج يزداد وعياً وفهما . أما إذا لم يحاول الروائى أن يخلق ويبدع فهو ينكر رسالته كفنان ، وهو يخدع جمهوره كذلك ، وعلى ذلك فالشاعر الحقيقي ليس هو الذى يعمد إلى القوالب القديمة ، ولكن هو الذى يطوع هذه العناصر : العقدة والممثل والتمثيل والمسرح والإضاءة والإخراج والموسيقى ، ويجعلها جميعاً كأنها قطع فى سيارة تقف تحت تصرف فكرته وبراعته و تعبيره عن مصير الإنسان.

#### **- V** -

لقد فازت مسرحية « لماذا الزواج ؟ ؟ Why marry » بجائزة بولترر سنة ١٩١٨ ، وهي من تأليف جيس لينش وليامز وموضوعها صحفي وأخلاقي معاً . فعند ما يعلن البطل في الفصل الأول أنه سيعيش مع البطلة دون عقد زواج يعلن القاضي : ان الإضراب عن الزواج قد أصبح على الأبواب . وعندما يتحدث رجل الأعمال الناجح عن أن البقاء للأصلح ، يرد عليه أخ له بقوله : الأصلح لأي شيء ؟ وتردد في هذه المسرحية عبارات كثيرة حول الزواج عند المدرسة . ولكن هذه القديمة وعند المدرسة الحديثة ، فالزواج هو تجارة المرأة الوحيدة . ولكن هذه الملهاة أو الكوميديا ليست أمريكية تماماً ، لأنها تعتمد على مسرحية في هذا المعنى لبرنارد شو .

وقد ترددت على المسرح الأمريكي فكاهات قصيرة بدأت بهاريمان ، وهارت ، وفيبر ، وتيلور ، ولكنها جميعاً كانت تدور حول الهولندى الطويل النحيل ، أو الهولندى البدين القصير . ولكن هذه الفكاهات كانت تحتاج إلى يد الفنان ليرفع مستواها ويضعها في الإطار الأدبى ، وهذا الإطار الأدبى لم تبلغه الملهاة الأمريكية إلا قليلا . ولذلك فان النقاد ينظرون إلى الملهاة الأمريكية باعتبارها صورة أديب شاحبة ، ولكن ليست من الأدب الرفيع . وقد قام ما ١٢٠ دراسات

تشارلز هويت Hoyt بمحاولات في هذا السبيل فألف فكاهات موسيقية يسخر فيها من الحوادث المعاصرة له ، كالانتخابات أو موجة الاعتدال ، وكان حريصاً على سرعة الحركة في فكاهاته الموسيقية ، أكثر من حرصه على إقناع الجمهور بأسباب سخريته من الناس .

وقد نقل جورج ايد Ade الملهاة الأمريكية خطوة إلى الأمام حين أعلن أنه يهدف من وراء الملهاة لا إلى تسفيه الأمريكيين والسخرية منهم ، وإنما إلى كشف طبيعة المواطنين . وهو يعتبر من أول أبناء المدرسة الحديثة .

وقد جاء بعده جورج كوهان الذى تطرف فى « أمركة » الملهاة . وكانت له ميزة تفرد بها ، وهى أذنه اللاقطة للأحاديث واللهجات الشعبية فى أمريكا ، النى نقلها جميعاً إلى المسرح ، وأهم رواياته وأكثرها دلالة عليه هى ملهاة « الأمير الأمر يكى The Yankee Prince » التى ظهرت سنة ١٩٠٨ وهى تمتساز بالنكت البارعة والتعليقات اللاذعة الخاطفة .

واختلطت العاطفة بالفكاهة فى مسرحيات وينشل سميث كما يلاحظ ذلك فى مسرحية « صياد الحظ Fortune Hunter »؛ فالبطل قد راهن بعض أصدقائه بالفوز بإحدى الفتيات ، ويلقاها فى الطريق ويسقط المطر فوقهما فيدركهما أبوها ، فيضع مظلته فوق رأسين يتعانقان ، وتنزل الستار .

وهنالكمسرحيات فكاهية مرحةقدمهاجورج كيللي Kelly ظهرت في ١٩٢٤ مثل مسرحية « حملة الشعلة Torch bearers » التي يسخر فيها من الممثلين الهواة .

وتدفق الإنتاج المسرحى الفكاهى من أقلام كوفمان Kaufman ، وادنا فرير، وموس هارت ، ومورى ريسكنو ، ومارك كونللى ، وجورج أبوت . على أن أهمهم جميعاً هو كوفمان وحده أو إذا تعاون مع أبوت. وكوفمان هو أعظمهم إنتاجاً وأوفرهم حيوية ؛ فمسرحياته الفكاهية مليئة بالعواطف والسخرية والتعليقات العنيفة المضحكة . فمثلا مسرحية « مرة فى العمر Once in a lifetime » مليئة بالأسئلة السخيفة التى تتيح فرصة لأجوبة لبقة بارعة .

وقد وصف الناقد الإنجليزى جرينGrein المسرح الأمريكي بقوله: إنهم يتحركون على المسرح كما لوكانوا في حرب طروادة، أو كأن بهم مسئّامن

الجن ، و يسعلون أحاديثهم ، ويروحون ويجيئون دون أن يتركوا لنا فرصة للتفكير ، أو للتحليل ، أو النقد .

وهو يشير إلى بعض الفكاهات التى لا تعبر تعبيراً صادقاً عن الروح الأمريكية ، ولو رأى فكاهات أخرى لعدل عن رأيه . .

#### **- \ \ -**

عند ما نزل الستار للمرة الأخيرة يوم ٣١ مايو سنة ١٩٥١ خرج جمهور المسارح فى نيويورك دون أن يدرى أن الدراما الأمريكية قد أكملت خمسين عاماً من عمرها الحافل بالحيوية والنشاط ، وإنما مضى الناس ليلحقوا آخر قطار يعود بهم إلى بيوتهم بعد أن استمتعوا بمسرحية كانت ثمرة جهاد استمر نصف قرن.

ونتحدث عن نيويورك فقط لأنها ما تزال المركز الرئيسي للنشاط المسرحي، وأما المدن الأخرى فقد بقيت « الطريق » الذي يفضي إلى نيويورك . كما أن الكثيرين من المنتجين قد آثروا أن يبعثوا بإنتاجهم أشرطة في علب تجوب البلاد طولا وعرضاً ، على أن يحشروا نشاطهم في عربات البولمان ، ممثلين وأدوات وملابس و فرقاً موسيقية . . و في ذلك غرم باهظ . ولا يزال الإنتاج المسرحي غرماً ، بل و مخاطرة شاقة يقوم بها المنتج والمؤلف والممثل جميعاً . لأن المسرح باهظ الكلفة . والرواية التي لا تجتذب ربع مليون نسمة لا تعتبر رواية ناجحة ، ويعتبر المنتج نفسه على أبواب الإفلاس ، وأنه أمام صفقة خاسرة . وإذا نحن طالبنا المنتجين بالتعقل والروية ، فان هذا لن يودي إلى القضاء على المشاكل طالبنا المنتجين بالتعقل والروية ، فان هذا لن يودي إلى القضاء على المشاكل الاقتصادية التي تتعلق بالمسرح والإنتاج المسرحي .

ولكن رغم هذا كله ، فان للمسرح جمهوراً ، يذهب للمتعة ، أو لينسى مشاكله ، أو ليزداد فهماً ووعياً ، أو ليجد ما يو كد آراءه . لقد أصبح المسرح عند الكثيرين من رواده عادة ، أو هوساً ، أو حياة . ولم تستطع السيما أو الإذاعة أو التلفزيون أن تثنيه عن التردد على المسرح ، لأن قراءة الرواية ليس كافياً ، كقراءة النوتة الموسيقية ، والرواية المسجلة ، أو التي يذيعها الراديو ؛ أو التي تظهر على الشاشة ، أو في التلفزيون . ليست كافية ، بل هي تشويه للمسرح بما فيه من حيوية وحركة . وعلى الرغم من الصعوبات التي واجهها المسرح ، وارتفاع من حيوية وحركة . وعلى الرغم من الصعوبات التي واجهها المسرح ، وارتفاع

ثمن التذاكر والمقاعد غير المريحة ، وعدم وجود تكييف صوتى ، فان هنالك جمهوراً يقف وراءه النقاد الذين لا يرضون بما هو دون الكمال ، وكثير منهم يصرخ ويضرب بجناحيه كالنسور تماماً ، دفاعاً عن حق الجماهير في المتعة الفنية.

وإذا كنا نجد بعض الروائيين المعاصرين لم يفلحوا فى التوفيق بين استعدادهم وبين الدراما الحديثة ، فما ذلك إلا لأنهم قد بدأوا شعراء ولم يبدأوا روائيين ، ولذلك فقد علقت بأقلامهم التعبيرات الغنائية ، لا التعبيرات الواقعية . مثال ذلك الروائى تنسى وليامز .

وإذاكان الستار قد نزل يوم ٣١ مايو سنة ١٩٥١ معلناً نهاية خمسين عاماً، فان المسرح ستار ينزل ليرتفع من جديد ، وأكثر الأشياء ثباتاً على المسرح هي عبارة « في الأسبوع القادم من الشهر الذي يليه يرتفع الستار مرة أخرى كما ارتفع ونزل قبل ذلك ألوف المرات ، أمام جمهور يتكبد الصعاب ليرى ، ويسمع ، ويستمتع .

النّف رُالاً وبي في أمِر كما بقسلم الدكتور لويس عوض

|  | - |  |
|--|---|--|
|  |   |  |

#### ۱ \_ مقـدمة

أنبدأ بالحرب العالمية الأولى وما خرج منها من تيارات عديدة متعارضة في الأدب و نقده ، أم نبدأ بتلك الفترة الحرجة في تاريخ الأمم الغربية ، ألا وهي نهاية القرن التاسع عشر ، أو « نهاية القرن » فحسب كما يقولون حين زعم الغربيون أنهم يدفنون حضارة بائدة و يستقبلون حضارة حية بمطلع القرن العشرين ؟

أما وجذور الحاضر تضرب فى أعماق الماضى فلا مناص من أن نعرض مقومات الماضى لنفهم كيف خرج فكر اليوم من فكر الأمس، وكيف خرج فكر اليوم على فكر الأمس.

لعل أصدق وصف لحالة الأدب الأمريكي وللنقد الأمريكي ، بل والحياة الأمريكي ابتدعها الفيلسوف والحياة الأمريكية أيضاً بين ١٨٩٠ و ١٩١٤، هو العبارة التي ابتدعها الفيلسوف الأمريكي الكبير جورج سانتيانا George Santayana وأطلقهاعلى هذه الفترة، فهي عنده « فترة التظرف » Genteel tradition في تاريخ أمريكا .

والتظرف في اللغة الإنجليزية لفظة مشتقة من الجنتلمان ، أى السيد ، ولكن حضارة التظرف غير حضارة الجنتلمان ، فحضارة الجنتلمان هي حضارة السادة الأشراف المؤصلين بالدم الأزرق النبيل في ملكية الأرض ورقيق الأرض، وزمنها في بلاد أوربا قد انقضى منذ عهد بعيد ، فهي الحضارة الأرستقراطية في القرن الثامن عشر ، ولقد النهمة الطبقة المتوسطة في فرنسا عام ١٧٨٩ ، عام الثورة الفرنسية التي عصفت بالإقطاع ، وأعتقت الرقيق ، و فتتت ملكية الأرض، ووزعت الحرية والإخاء والمساواة على من كانوا من قبل عبيداً أذلاء.

ثم المهممها الطبقة المتوسطة في انجلترا عام ١٨٣٢ ، عام قانون الإصلاح النيابي العظيم الذي وزع الأصوات على أصحاب الدخول الصغيرة ، بعد أن كان

التصويت وقفاً على كبار الملاك ، وبهذا أخرج النبلاء وأشراف الريف من البرلمان وأدخل التجار ورجال الصناعة وسادة المدينة فيه .

حضارة الجنتلمان هي نبالة الريف ، أما حضارة التظرف فهي نبالة المدينة. ولقد كانت حضارة الجنتلمان سائدة يوم أن كان الريف يحكم المدينة ، ثم سادت من بعدها حضارة « التظرف «منذ أن حكمت المدينة الريف .

ولكن كيف كانت للمدينة نبالة وهي الثائرة على النبالة ؟. وكيف انتقل الدم الأزرق وشرف الأشراف من ملاك الأرض إلى ملاك المصانع وملاك الدكاكين وما بينهما من ملاك القراطيس المالية ؟. وهم الثائرون على الدم الأزرق والشرف الموروث ؟.

إن التعليل التاريخي المعروف للجميع هو أن أبناء المدينة حين انتقل إلى أيديهم زمام الحكم في كل بلد ، واستقر لهم السلطان ، قد انتهوا إلى التماس الأصالة التي عابوها من قبل في أشراف الإقطاع ، وبعد أن كانوا قوة ثورية حبارة تمزق الامتيازات الموروثة ، وتسوى الناس بالميلاد أمام الله ، وأمام المجتمع ، وأمام الدولة ، وأمام القانون ، قد جنحوا إلى التمسك الطبقي ، وعمدوا إلى افتعال السيادة ، وأبرزوا الفوارق بين البشر ، وقد كانوا من قبل يبرزون التشابه بينهم . وهكذا تشبهوا بطبقة النبلاء التي سعقوها ، فأخرجوا لنا حضارة تقوم على فكرة الجنتلمان الجديد « المحدث الأصل » — إن صح هذا التعبير — نقوم على فكرة الجنتلمان الجديد « المحدث الأصل » — إن صح هذا التعبير — فأخذوامن الأرستقراطية أشياء، وتركوا أشياء؛ أخذوا الشكل ونزلوا عن المدلول، فأخذوامن الأرستقراطية أشياء، وتركوا أشياء؛ أخذوا الشكل ونزلوا عن المدلول، حياتهم ومدلولها ، وتطورت بهم حضارة الجنتلمان فخرجت منها حضارة والتظرف».

كان هذا بوجه عام طابع الحياة فى أوربا فى القرن التاسع عشر ، وبطابع الحياة تطبع الأدب البورجوازى – أدب الطبقة المتوسطة ، وتطبع الفكر ، وتطبع الفنون .

وكما حدث هذا في أوربا حدث كذلك في أمريكا ، بل حدث على نطاق

أوسع وأعمق ؛ لأن المقومات الأساسية فى هذه البلاد الجديدة كانت أقرب إلى البورجوازية منها إلى الأرستقراطية . بل إن أمريكا كانت فى كل وقت من تاريخها – ولا تزال – إلى الآن فردوس البورجوازية بكل ما فى هذا الفردوس من مناعم ومساوىء .

ونظرة واحدة إلى تاريخ أمريكا ترينا صدق هذا الوصف. فأمريكا يقل عمرها عن خمسائة سنة ، استعمرها المهاجرون ولا يزالون يستعمرونها منذ أن كشفها كولومبوس سنة ١٤٩٢.

والكثرة المطلقة من المهاجرين الأول والمتأخرين على حد سواء من أبناء الطبقة المتوسطة بدرجاتها المختلفة، وجلهم من المدنيين المشتغلين بالتجارة والصناعة والحرف، ومن كان منهم من أشراف الريف الأوروبي أو من المشتغلين بالزراعة قبل هجرته إلى الدنيا الجديدة قليل العدد، ولقد استوطن أولا في الجنوب حيث فرجينيا الجحيلة.

فالمهاجرون إلى الشمال إذن كان أكثرهم من أبناء الطبقة المتوسطة ، ولقد اجتمع مهم المغامر والأفاق والباحث وراء الرزق العريض ، ولكن قوام المهاجرين الأصلاء كان جماعة من البيوريتان الإنجليز الذين حملهم السفينة ماى مايفلاور إلى الشواطىء في ١٦٣ سبتمبر ١٦٢٠ فراراً من الاضطهاد الدينى . وقد كانوا مائة وعشرين مهاجراً يعرفون في التاريخ الأمريكي « بآبائنا الحجاج » ، فلقد التمس هؤلاء المؤمنون الدنيا الجديدة التماسم لأرض الميعاد حيث أقاموا جمهورية حوة أول أساس في دستورها حرية العقيدة . ومن بعد حجاج « الماى فلاور » والانجار . ولقد كان بينهم عدد لا بأس به من المتعلمين ، بل من أصحاب التقافة والانجار . ولقد كان بينهم عدد لا بأس به من المتعلمين ، بل من أصحاب التقافة الجامعية . وسرعان ما تألفت منهم جمهورية صغيرة في إقليم مساتشوستس ، المحامية ألفا مهاجر ، واتخذوا من بوسطن مستقراً لهم . وكان فيهم حقاً من الصعاليك نفر ، ولكن كثرتهم المطلقة كانت من الرجال الأوساط الذين أصابوا قدراً من التعليم في بلادهم الأولى — وهي انجلترا — قبل أن يرحلوا إلى العالم قدراً من التعليم في بلادهم الأولى — وهي انجلترا — قبل أن يرحلوا إلى العالم الجديد ، وكثرتهم المطلقة كانت من أبناء الأقلية الدينية المعروفة في انجلترا .

بالبيوريتان - وهي طائفة متطرفة من البروتستانت كانت يومئذ ثائرة على نظام الحكم في انجلترا سواء داخل اللولة أو داخل الكنيسة . وهي طائفة كانت تؤمن يومئذ بأن المسيحية دين ودولة ، وأن المثل الأعلى للبشرية هو إقامة ثيوقراطية - أي «حكومة الله » - وهي حكومة دينية يحكم فيها الله مباشرة ؛ حكومة ليس فيها كهنوت ، وليس فيها ملوك ، وليس فيها قانون إلا ما جاء بالتوراة والإنجيل من قوانين ، أو إلا ما جاء بالتوراة من قوانين - فالإنجيل لم يرد به قانون ولا تشريع ، بل ليس فيها إلا قانون واحد هو القانون الإلمي الذي يربط البشرية باطار من فولاذ مستمد من الوصايا العشر ، فن شذ عنه أو نبا و جب سحقه بأصر م العقاب .

هذه صورة سريعة للمقومات الأولية التي بنيت عليها حضارة نيوانجلاند ــ أى « انجلترا الجديدة » ــ فهكذا سمى المهاجرون الإنجليز إقليمهم الجديد تيمناً ببلادهم الأولى .

ولقد كانت بوسطن هى العقل المدبر والقلب النابض فى هذه الحضارة الجلديدة ، حتى إننا لا نتحدث عن ثقافة نيوانجلاند ، وعن تفكير نيوانجلاند ، وعن ديانة نيوانجلاند ، وعن أدب نيوانجلاند ، إلا وكان حديثنا منصباً على بوسطن أو لا وقبل كل شيء ، ولا نتحدث عن بوسطن إلا وتحدثنا عن نيوانجلاند بوجه عام . ولعله يكنى أن نقول إن بوسطن ظلت ثلاثة قرون تلعب فى تاريخ أمريكا الفكرى والثقافى الدور الحطير الذى تلعبه نيويورك اليوم فى تاريخ أمريكا . لقد كانت بوسطن عاصمة أمريكا الروحية منذ حل جما الآباء المهاجرون حتى القد كانت كذلك يوم كانت نيويورك مدينة تافهة تعج بالحركة و بالأجانب مدينة لا عقل لها ولا قلب فيها . فلا غرو إذن أن يجرى فيها قول الشاعر :

و فلنشرب نخب بوسطن .

بلد البقول والحيتان ،

حيث آل كابوت لا يحدثون إلا آل لويل ،

وآل لويل لا يحدثون إلا الله ».

هذه هي أرستقراطية المدينة التي تبلورت في بوســطن منذ إنشائها .

ولو قد سألت رجلا من بوسطن اليوم أن يصف لك مدينته لقال من فوره: « إن بوسطن ليست مدينة يا سيدى ولكنها موقف من الحياة » . بوسطن موقف من الحياة . بوسطن حالة عقلية . ولقد أفل نجمها نحو ١٩٠٠ حين بزغ نجم نيويورك ، ولكنها لا تزال تحتفظ بآثار مجدها القديم وكبريائها القديمة .

أو ليس يكنى أن نقول إن بوسطن كانت أول بلد استحدث التعليم المجانى سنة ١٦٣٦ ؟ أو ليس يكنى أن نقول إن بوسطن كانت أول بلد أنشأ جامعة في الدنيا الجديدة عام ١٦٣٦ هي جامعة هارفارد ؟

هذه هي بوسطن ، فلا غرو إذن أن كانت لهذه الثورة الثقافية والروحية التي أنشأها البيوريتان التجار و والأسطوات والصيادون ، والمبشرون ، والمكافحون ، والمهيجون ، والثوار الدينيون ، شخصيتها المستقلة التي تركت طابعها الدائم على جانب خطير من الأدب الأمريكي والفكر الأمريكي . و في الوقت الذي كانت فيه بقية مدائن أمريكا تلتفت إلى جمع المال أكثر من التفاتها إلى إقامة حياة روحية خصبة كان أبناء بوسطن أسبق الأمريكيين وأحرصهم على إقامة مجتمع فيه نصيب للروح بقدر ما فيه نصيب للمادة ، و ترسيخ .

فاذا نحن أردنا أن نحدد المفهوم الفكرى والروحى لهذه الثقافة التى شعت من بوسطن على كل ما حولها مدى ثلاثة قرون لم نجد له إطاراً واحداً يشمل كل تفاصيله إلا كلمة واحدة هى : البيوريتانية - أو التطهر الديني .

هذا المفهوم الروحى الذى نقله أبناء بوسطن من أوربا إلى الدنيا الجديدة أساسه حكما أسلفنا حهو التزمت الديني بأضيق ما في هذه العبارة من معان . فرغم ما بالبيوريتانية من بعض المحاسن كرياضة النفس على الفضيلة ، إلا أن طابعها العام هو إكراه الناس على الأخلاق الفاضلة وعلى السلوك الفاضل بالعصا غالباً وبالسيف في بعض الأحايين ، فهي مذهب غضوب لا يومن بالتسامح ولا بالسهاحة ، بل يومن بالتعصب والإلزام . وحجاج المايفلاور يوم وطئت أقدامهم العالم الجديد لأول مرة قد اجتمعوا وتذاكروا ماكان قد أصابهم في انجلترا من مكاره على يد الكاثوليكية المتعصبة آنا ، وكنيسة انجلترا المحافظة آنا آخر

فأجمعوا رأيهم على كتابة ميثاق كان أبرز ما فيه إثبات حرية الانتقاد لكل عضو من أعضاء هذه الإنسانية الجديدة . ولكنهم ما لبثوا أن نسوا ما اجتمعت عليه كلمتهم فجعلوا من البيوريتانية اللدين الأوحد لمجتمعهم الجديد ، واشتطوا وغلوا في محاربة الخوارج من أتباع المذاهب الأخرى ، أو ممن ليس لهم مذهب معين يتبعونه . فاضطهدوا ، لا الكاثوليك وحدهم ، بل والبابتيست ، أى جماعة المعموديين والكويكرز ، أى «جماعة المرتعشين » — وهم طوائف في المسيحية لعلهم أكثر منهم إيماناً بشعبية الدين . بل لقد بلغ من عنهم أنهم في عام ١٦٩٧ فشت بينهم الهمجية الدينية ، حتى لقد أعدموا أكثر من ثلاثين رجلا وامرأة من خصومهم في الدين وسجنوا مئات منهم بحجة أنهم يشتغلون بالسحر ، وأن بينهم وبين الشيطان في الدين وسجنوا مئات منهم بحجة أنهم يستغلون بالسحر ، وأن بينهم وبين الشيطان مواثيق لتضليل الناس . و فشت في بوسطن و ما حولها محاكمات الساحرات التي لم تكن تختلف في شيء عن محاكم التفتيش التي نجا منها أجدادهم بجلودهم .

كل هذا النزمت كان طبيعياً في مجتمع من البيوريتان ، وقد كان طبيعياً كذلك أن يقيم آل بوسطن بوجه خاص ، وآل نيو انجلاند بوجه عام ، من مقاييسهم الضيقة للفضل والفضيلة نواميس قاطعة لايحيد عنها إنسان إلا أصابه من ذلك أذى كبير . ولعله يكفي أن نذكر نادرة القبطان كبل لنوضح ما نقصد إليه بهذا النزمت الأخلاق . فلقدكان هذا القبطان غائباً عن بوسطن ثلاث سنوات كاملة ؛ فما إن وطيء أرض بلده الجميلة حتى غلبه شوقه لزوجته فقبلها أمام الناس – وقد كانت تنتظر مقدمه على رصيف الميناء – فما كان من أهل المدينة إلا أن حكموا عليه بأن يقيد على منصة عالية وسط الميدان ساعتين ليستعرض الخاص والعام هذا الآثم جزاء له على إثمه . وإذا كان تقبيل الزوجة بعد غياب طويل ينال كل هذا العقاب فما بالك بالزنا، أو شرب الحمر ، أو التدخين . .

ولكن أهم ما فى البيوريتانية هو أنها تناهض الكهنوت الوراثى من ناحية ، وتقيم مكانه ضرباً جديداً من الكهنوت هو كهنوت الأصفياء . فالبيوريتانية تومن بحكومة الأصفياء المختارين لا ممن اصطفاهم الشعب واختارهم ، ولكن ممن اصطفاهم الله واختارهم . وهو لاء وحدهم لهم حق الحكم فى الدين والدنيا جميعاً ، فلا فرق عند البيوريتان بين الدين والدنيا .

والبيوريتانية تؤمن بحق الفرد المصطنى ، ولذا فقد كان من الطبيعى أن ينهى الأمر فى هـذا المجتمع الجديد ، مجتمع التجار ، « والأسطوات » ، والصيادين ، والسماسرة ، والممولين ، بظهور أرستقراطية جديدة واضحة المعالم ، أرستقراطية تستمد امتيازها الإلهى لا من دمها الأزرق ، ولا من إتقانها لآداب السلوك ، ولا من أملاكها الموروثة ، ولكن من كل ما اختصها الله به من فضائل عليا ، ومن مواهب عليا ، ومن علم عال . وحيما أدرك الانقلاب الصناعى نيوانجلاند بوجه عام ، وولاية مساتشوستس بوجه خاص ، ومدينة بوسطن على وجه أخص ، بين ١٨٣٠ و ١٨٤٠ فانتشرت به المصانع فى كل مكان ، كان من الطبيعى أن يعرف أبناء بوسطن مكانهم من هذا الانقلاب الصناعى فهم ماخلة واللاعمل اليدوى فى هذه المصانع ، ولكن خلقوا لتمويلها وإدارتها . أما العمل من قبل العبيد من افريقيا ليزرعوا لهم أرضهم كذلك استجلب أهل المخال العال من قبل العبيد من افريقيا ليزرعوا لهم أرضهم كذلك استجلب أهل الشمال العال من أوروبا ليجروا لهم مصانعهم . أما أبناء بوسطن فقد عرفوا دورهم فى كل ذلك من أوروبا ليجروا لهم مصانعهم . أما أبناء بوسطن فقد عرفوا دورهم فى كل ذلك كانوا هم السادة الأصفياء بقوة الحلق و بعلو الموهبة و بوفرة العلم .

« فلنشرب نخب بوسطن ،

بلد البقول والحيتان ،

حيث آل كابوت لا يحدثون إلا آل لويل ،

وآل لويل لا يحدثون إلا الله ».

هذه إذن هي بوسطن العظيمة ، وهذه إذن هي حضارتها العظيمة قبل أن يأفل نجمها ويبزغ نجم نيو يورك في القرن العشرين .

هذه هي بوسطن التي عاش فيها هوثورن Hawthorne وملقيل Lowell وهنري جيمس Henry James من أعلام كتاب القصة، ولويل Emerson ولونجفلو Longfellow وهويتير Whittier من أعلام الشعراء، وامرسون Oliver Wendell Holmes ووليام جيمس William James وأوليفر هولز من أعلام المفكرين في القرن التاسع عشر .

هذه هى بوسطن التى قال فيها امرسون إنها الوصية على مستقبل الثقافة فى أمريكا ، فلم تحقق الأيام نبوءته ؛ لأن توحيد أمريكا بعد الحرب الأهلية قد ربط كل أطرافها ربطاً لا انفصام بعده ، وسوى بين البلد والبلد كما سوى بين الولاية والولاية فى الأهلية والإمكانيات .

ولكن بوسطن رغم ذلك هي بوسطن . هي كذلك بماضيها ؟ فماضيها المجيد جزء لا يتجزأ من تراث أمريكا . وفي بوسطن رسخت فكرة الرجل النموذجي فاذا به الجنتلمان البورجوازي إن كان لنا أن نقتبس هذه العبارة من موليير دون أن نقصد إلى سخرية أو تعريض . رسخت فيها فحكرة النظرف وهي أرستقراطية الطبقة الوسطى أو أرستقراطية المدينة إذا أردنا التعريف ، فيها من فكرة الجنتلمان شيء كثير ، وفيها من مبادىء التجار شيء أكثر .

#### ٢ ــ مدرسة التظرف

الآن وقد عرفنا المقومات الأولية لما يسمونه الآن فيأمريكا «عقلية نيوانجلاند» بتى أن نعرف على أى صورة ظهر هذا التظرف فى عالم الأدب .

وواقع الأمر أنه منذ أن ابتكر الفيلسوف سانتيانا هذه العبارة ليصف بها حالة الفكر والأدب جميعاً فى بوسطن قبل عام ١٩٠٠، قد اتخذ الكتاب المعاصرون منها سلاحاً يحطمون به المبادىء الأساسية الحارجة من خضارة بوسطن . لذلك نجد أن القصصى العظيم سنكلير لويس Sinclair Lewis حينها ألتى خطابه عام ١٩٣٠ بمناسبة فوزه بجائزة نوبل قد هاجم التظرف الأدبى واصفاً إياه بأنه العدو الرجعي الحقيقي الذي سحقه الكتاب الأحرار والكتاب الواقعيون .

وقد ضرب سنكلير لويس مثلا لهذا التظرف اسم وقد ضرب سنكلير لويس مثلا لهذا التظرف الأدبى في زمانه ؛ فلقد كان الناقدهاولز. ولكن هاولز هذا لم يكن أبرز مثل التظرف الأدبى في زمانه ؛ فلقد كان أثناء إشرافه على مجلة « اتلانتك منثلى » بين ١٨٦٦ و ١٨٨١ إماماً صغيراً لمدرسة واقعية صغيرة كلها من صغار الكتاب . وقد احتضن بعض الكتاب الواقعيين المعروفين مثل ستيفن كرين Stephen Crane ، كما أنه شجع ترجمة الكاتب الفرنسي اميل زولا Emile Zola إلى الإنجليزية ليعرف الجمهور الأمريكي بفنه.

أما التظرف الأدبى بمعناه الحقيقى فقد كان من آثار المفكر امرسون. فهو أعظم من وضع أسسه. ولقد كان من أهم أقطابه الشاعر لونجفلو. وقد كان أتباع هذه المدرسة يمقتون الواقعية ويستمسكون بنوع من المثالية المتعالية ويعدون أنفسهم القوامين على الثقافة الأمريكية ، بوصف أنهم يمثلون أرفع ما فيها من أرستقراطية فكرية ، بل بوصف أنهم المصطفون الذين توهج فيهم «النور الداخلي» كما علمهم امرسون أن يقولوا. وكانوا جميعاً من طبقة اجتماعيسة ممتازة وعارفة ، وكانوا جميعاً من مشكلة من مشاكل المجتمع إلا استخر جوا منها مغزاها الأخلاق .

يبدو إذن أن مدرسة التظرف هذه التي هاجمها النقاد فيما بعدكانت تضم فريقين واضحين: أحدهما أخذ عن امرسون مثاليته، والآخر أخذ عن هاولز واقعيته.

والتظرف الأدبى الذى نراه فى المدرسة المثالية من لونجفلو وامرسون إلى فان دايك لها خصائص مشتركة يمكن حصرها فيما يلى :

البعد عن الواقع اليومى ما أمكن ذلك والتعلق بالمثال ؛ فعند أتباع هذه المدرسة أن الأدب لا يكون أدباً إذا تعرض لما فى الحياة من وجوه تافهة ، أو وجوه مبتذلة .

۲ — البعد عن الواقع الاجتماعى والواقع المادى ؛ فأبناء هذه المدرسة كانوا يزورُّون عن كل بحث أو فكر أو انجاه يربط الأدب بالمجتمع أو يكشف عن صلته بالبيئة التي أنتجته ، ولعل هذه أهم تهمة وجهها سنكلير لويس لمدرسة التظرف في خطابه الذي ألقاه عام ١٩٣٠ .

٣ — المحافظة الشديدة على التراث الأدبى بل وعلى أنسابه الأولى ، مما جعل أبناء هذه المدرسة يفترضون أن الثقافة الأمريكية إن هي إلا امتداد للثقافة الإنجليزية ، ثقافة الأجداد ، أخذتها نيوانجلاند أو انجلترا الجديدة عن انجلترا وحفظتها أمانة في عنقها ثم أذاعتها في بقية الولايات الأمريكية .

العزوف الشديد عن كل تجربة جديدة في الأدب والاكتفاء
 عا تعلمه الخلف عن السلف ، لا في الفكرة وحدها ولكن في الأداء كذلك .

ه ــ لون من التفاول اليائس ، أو اليأس المتفائل ، يشيع فى أدب هذه المدرسة ، ولعله الموقف الطبيعى الذى يصطنعه الكاتب المثالى إزاء مرارة الواقع . وعند بعض النقاد الذين قامت على أكتافهم هذه المدرسة الأدبية « أن الأدب ينبغى أن يكون متفائلا ، وأن يقاوم التشاوم الفلسفى و فلسفة الشك معاً » . وهذا من معانى المثالية فى الأدب بغض العاطفة المسرفة والاندفاع ؛ لأن العاطفة المسرفة والاندفاع يجافيان فكرة الجنتلمان ، فأخص خصائص الجنتلمان هو أنه قدير على كبح نفسه الجامحة من حيث العاطفة والسلوك معاً . أما الجنتلمان البور جوازى فأكثر تزمته منصب على التزمت الأخلاق .

7 — عند كثيرين من نقاد هذا الأدبأن الأدب ينبغى أن يتحرر من كل ما ينتقص بطريق مباشر أو غير مباشر من المثل الدينية العليا ومن القيم الأخلاقية . فهذه المدرسة تعد وظيفة الأدب الأولى هي حماية النظام الاجتماعي القائم أياً كان هذا النظام . وهي تعارض كل اتجاه نحو التشكيك في سلامة الدين أو الأوضاع الاجتماعية ، كما تقاوم كل ما ينحو بالأدب نحو الصراحة أو التحرر في معابخة المبادىء الأخلاقية المتفق عليها كتحليل الحياة الجنسية مثلا . والقاعدة العامة هنا أن الفرد — وهو محدود الفهم — لا يجوز له الطعن في المفهومات العامة التي تواضع عليها الناس ، وبالتالي فمدرسة الجنتلة تعد الأدب الثوري، والأدب التحديري ، والآداب التقدمية أكبر خطر على الأدب وعلى المجتمع جميعاً .

وبعد كل هذا التعريف بأصول التظرف فى الأدب، من هم النقاد الذين حملوا لواءها ودافعوا عن رسالتها فى أواخر القرن التاسع عشر وفى أوائل القرن العشرين ؟

هم نفر من صغار النقاد ، ولا شك أن منهم أساتذة ضالعين في العلم ، ولحكنهم بحكم إعدادهم الأول ، وبحكم ملكاتهم ، وبحكم اتصالهم الدائم بالقديم، قد عجزوا عن الحروج من إطار الأدب المحافظ .

انظر إلى الأستاذ بيرى(Bliss Berry) صاحب كتاب لا وولت هويمان » ( ١٩٠٦ ) وكتاب لا العقلية الأمريكية » ( ١٩١٢ ) ، تجده يقول في تقويمه للأدب الأمريكي : لا إن الأدب الأمريكي قد لا يكون أدباً جباراً ، ولكنه على كل حال أدب نظيف » . وهو يقصد بذلك إلى أنه أدب خال من التحرر الجنسى ، بل إنه أدب يندد بالتحرر الجنسى ، ويظهر الخطيئة وتمارها فى مظهر النقمة الاجتماعية ، والنقمة الإلهية معاً .

وانظر كذلك إلى الناقد وودبرى C.E.Woodbery وهو صاحب «أمريكا في أدبها » ( ١٩٠٣ ) و « الشعلة » ( ١٩٠٥ ) و « مرحلتان في تاريخ النقد » ( ١٩١٤ ) . هذا الناقد دائم التحدث عن روح الإنسان وكرامة الإنسان قائلا : « إن وظيفة الأدب هي التعبير عما في الإنسان من روح وكرامة » . وهو قليل الالتفات إلى الأوضاع الاجتماعية والمادية التي تصوغ روح الإنسان وكرامة الإنسان .

هو الناقد براونل N.C.Brownell صاحب « الخصائص الفرنسية » ( ۱۸۸۹ ) و « الفن الفرنسي » ( ۱۸۹۲ ) و « النثر في العصر الفكتوري » ( ۱۹۰۱ ) و « النَّر الأمريكي » (١٩٠٩) و « النقد » (١٩١٤) و « المقاييس » (١٩١٦) و « العبقرية في الأسلوب » ( ١٩٢٤ ) و « الفوارق الديمقراطية في أمريكا » ( ١٩٢٧ ) . ولقد كان براونل هذا كاتباً سديد الحكم في كثير من المواضع ، تأثر أيما تأثر بإعداده الأول بين الفرنسيين حين كان يطلب العلم في فرنسا . وكان شديد الإيمان بالديموقراطية ، شديد الإيمان بالأدب الديموقراطي . وعنده أن سبب إخفاق الأمريكيين في إقامة أدب عظيم يرجع إلى ضعف إيمانهم بثورتهم الديموقراطية العظيمة التي أعلنوا فيها حقوق الإنسان عام ١٧٧٤ بقلم جفرسون العظيم. أما سبب نجاح الفرنسين في إقامة أدب عظيم فصدره عنده أن الفرنسين لم يقبلوا ثورتهم العظمى عام ١٧٨٩ على أنها حادثة تاريخية فحسب ، بل قبلوها على أنها أساس حياتهم فآمنوا بمبادئها وباشروا تعاليمها فى كل فرع من فروع الحياة . وما من شك في أن هذا الرأى حصيف ونفاذ ومفسر لحال الأدبين الفرنسي والأمريكيمعاً ، ولكن براونل ناقد يتهم بالتظرف ؛ لأنه يتعلق بأهداب ديموقراطية كانت حية في زمانها ، ولكنها قد أصبحت اليوم خالية من المدلول؛ فهي ديموقراطية بورجوازية كانت قويمة أيام أنكانت البورجوازية طبقة متحررة م – ۱۳ دراسات

تتضافر مع الطبقة العاملة على سحق الطغيان الأرستقراطي وتحقيق المبادىء الإنسانية العليا ، ولكنها أصبحت غير ذات موضوع في عصرنا هذا .

ولعل آخر أبناء هذه المدرسة هو تشابمان John Gay Chapman وأهم أعماله كتابه ( امرسون ومقالات أخرى ( ۱۸۹۸ ) وكتابه ( ذكريات ومراحل ) ( ۱۹۹۵ ) . ولقد كتب تشابمان خمسة و عشرين كتاباً قبل و فاته عام ۱۹۳۳ ، وأكثر آرائه محبير يعز على التبويب . أما نسبته إلى هـذا الأدب فلإيمانه ببوسطن — بيئته الأولى — رغم إدراكه لعيوبها ، وهو فى هذا يقول : ( إن الحياة الروحية فى نيوانجلاند لم تكن غنية فى يوم من الأيام . فهى ذات جانب واحد ، وهى حزينة و قاصرة فى التعبير فى كثير من وجوهها . ولكنها رغم ذلك حياة مهاسكة ، و هذا التماسك يجعل منها حياة نافعة للشباب الأمريكى . فكل شاب و فتاة فى الولايات المتحدة ينبغى أن يرسله والداه إلى مساتشوستس ليقضى طرفاً من حياته فى طلب العلم » .

ولكن تشابمان كان كذلك من الثائرين على هـذه المدرسة ، ومن الثائرين على إمامها الروحى امرسون . ومن أصدق ما قاله فى نقد امرسون أنه لو زار الأرض زائر من كوكب آخر لعرف عن الحياة الإنسانية بمشاهدته للأوبرا الإيطالية أكثر مما يعرفه من قراءته لكتابات امرسون، فأقل ما يستخلصه هذا الضيف من العالم الحيالي المسرف الذي تصوره الأوبرا الإيطالية هو أن البشر قسمان : رجال ونساء ، أما أعمال امرسون فقارئها لا يحس لحظة واحدة أن في الجنس البشري إنائاً .

هذه هى مدرسة التظرف الأدبية التى لم تمت فوراً بموت الجنتلمان البورجوازى في القرن التاسع عشر ، ولكنها ظلت تلفظ أنفاسها الأخيرة نحواً من ثلاثين سنة منذ بدء القرن العشرين ، فلا هى بالحية ، ولا هى بالميتة ، ولكنها من آثار الأمس الغابر ينظر بعضنا إليها اليوم نظره إلى محلوق عجيب . لذلك كان نقادها من صغار النقاد لا حول لهم ولا قوة . وهم النقاد الذين قضى عليهم سنكلير لويس بخطابه الحطير الذي ألقاه عام ١٩٣٠ حين فاز بجائزة نوبل .

# ٣ ــ مدرسة التأثير

لمدرسة النظرف الأدبية رد فعل شديد فى النقد الأمريكي، كما كان لها رد فعل في النقد الإنجليزي وفي النقد الفرنسي .

و يمكن القول بأن النقاد الثائرين عليها بين ١٩٠٠ و ١٩٣٠ هم الذين حضروا الجو الأدبى لكتاب اليسوم بازالتهم بقايا الماضى من أذهان الناس ؛ فهم الذين وصلوا الحاضر بالماضى ، وهم الذين وصلوا الماضى بالحاضر كذلك . ولقد كان عملهم ضرورياً فى مرحلة الانتقال لإحداث هذا الانتقال فى الذوق وفى مفهوم الأدب بين جيل وجيل .

والأصل في مدرسة التأثير ، أو المدرسة الانطباعية كما يحب بعض الناس أن يسميها ، أنها ثورة على المدارس الأدبية . فهي حركة في النقد وظيفتها الإيجابية في تخريبها للقديم، وثورتها الحقيقية في تحديبها للمذهبية في النقد والأدب، فهي مدرسة أول تعاليمها أن الأدب ليست له مدارس ، أو لا ينبغي أن تكون له مدارس . وهي مدرسة ترفض كذلك أن يحكم النقاد على الأدباء طبقاً لقواعد مدرسية معلومة أياً كانت هذه القواعد .

فاذا تريد هذه المدرسة اللامدرسية من الأدب ومن الحكم على الأدب ؟ فإذا كانت تقوم على هدم المدارس فى النقد والأدب جميعاً ، فأى مقياس للنقد تستخدم فى الحكم على الأدب وصانعيه ؟

المقياس الأوحد الذي تقوم عليه هذه المدرسة هو مقياس التأثير: لا تقل إن هذه القصيدة قصيدة كلاسيكية أو قصيدة رومانتيكية ، بل قل هي قصيدة جميلة أو قصيدة رديئة . المهم هو شعور القارىء وشعور الناقد ، وما الناقد إلا قارىء مرهف الإحساس سليم الذوق . المهم هو التأثير ، تأثير الشيء الموصوف في الكاتب الواصف و تأثير الوصف في قارىء الموصف . وما يقال في الأدب يقال في بقية الفنون . ليس الفن تصويراً للحقيقة ، فمن ذا الذي يعرف جقيقة الأشياء ؟ ليس الفن التزاماً للواقع ، فكل منا يرى الواقع من زاويته الحاصة ، فرين هذه الزوايا الكثيرة يضيع « الواقع » — إن كان هناك واقع . ليس الفن في فرين هذه الزوايا الكثيرة يضيع « الواقع » — إن كان هناك واقع . ليس الفن في

خدمة الأخلاق. ليس الفن في خدمة المجتمع. ليس الفن في خدمة شيء ما ، فكل هذه مدارس في علم الجمال جربها الفنانون فوجدوا أنها زائلة. الفن في خدمة الشعور ، والشعور في خدمة الجمال ، والجمال كالشعور شيء متغير مقاييسه في حركة دائمة وفي تطور دائم ، لأن الحياة ذاتها في تطور دائم . وبالتالى فالجمال كالشعور لا مقاييس له محددة غير ما تشعر به في هذه اللحظة وفي هذا المكان وفي هذه الظروف .

وحين اتجه النقاد الأمريكيون إلى هذا اللون من النقد لم يكونوا فى ذلك مبدعين لمذهب جديد فى علم الجمال أو فى فلسفة الفن ، وإنما كانوا متأثرين بالمذهب التأثيرى الذى فشا فى القارة الأوربية وفى انجلترا فى أواخر القرن التاسع عشر بانحلال الحضارة الامبراطورية ، سواء فى فرنسا بعد نابليون الثالث ، أو فى انجلترا فى أعقاب حكم فكتوريا .

انظر إلى أناتول فرانس Anatole France، ذلك الشكاك الأصيل الذى سخر من أصحاب الحق بسؤاله الدائم : وأين مكان الحق ؟ إن العلوم ذاتها رغم القرون العديدة التى مرت عليها لا تزال موضع أخذ ورد فى مناهجها وفى نتائجها . أو ليس أناتول فرانس هو القائل فى كتابه عن « الحياة الأدبية » ( ١٨٨٨ – المراد) : « إن علم الحمال لايرتاح على قاعدة ثابتة ؛ فهو كالقلعة التى يبنيها الحيال فى الهواء . ولقد حاول البعض أن يقيموه على أساس علم الأخلاق ، ولكن علم الأخلاق خرافة لا وجود لها » .

إن الدوام صفة سخيفة لا وجود لها ، ولقد حاول القرن الثامن عشر أن يقيم حضارته و فنه و فكره على قواعد دائمة و قوانين دائمة . فماذا كان جزاوه ؟ لقد أثبت القرن التاسع عشر بما جاء به من المذاهب كالجدلية وكالعضوية وكالثورية أن الدوام وهم من أوهام الإنسان ، وأن التغير المستمر أو الصيرورة المستمرة هو العامل الأساسي في طبيعة الأشياء . وما المذهب التأثيري إلا امتداد طبيعي لهذا القلق الحيوي الذي اتصف به فكر القرن التاسع عشر فنقل أفكارنا عن الحق والحير والحمال من الموضوع إلى الذات ، وأنكر أن لهذه المجردات وجوداً مطلقاً

ملتصقاً بجوهر الأشياء والأفعال مو كداً أن هذه الأقانيم الثلاثة وسواها موجودة في ذهن الإنسان وحده مصدر الأحكام على الأشياء والأفعال.

فى مثل هذا الجو من الذاتية المسرفة لم يعد للناقد مجال للكلام عن مقاييس واضحة للأدب فلم يبق أمامه إلا الشعور يعتمد عليه فى أحكامه ، أو بالاختصار لم يبق أمامه إلا تأثير الأدب فيه .

من هنا نجد أن الناقد الإنجليزى وولترباتر Walter Pater قد انهى إلى ما يشبه هذا الرأى في كتابه المشهور « دراسات في تاريخ الرينسانس » . انهى باتر إلى أن الناقد ينبغى أن يعزف عن نظريات النقد مكتفياً بتأمل العمل الفي ذاته حتى لا يتأثر إحساسه بمجردات لاعلاقة لها بالموضوع . ولقد كانت العناصر المخافظة في المجتمع الفيكتورى تنحو نحو فكرة الثبات الحيوى والثبات الاجتماعي وما يتبعهما من إقامة القوانين الدائمة ، والمقاييس القاطعة ، والقيم الملزمة ، سواء في العلم أو في الفن أو في الدين أو في الأخلاق أو في المواضعات الاجتماعية . ولكن باتر سأنه شأن أناتول فرانس — أبي أن يسلم بثبات الأشياء والأفكار ، وبالتالي فقد أبر زباتركما أبرز أناتول فرانس قيمة التأثير ، تأثير العمل الفني في نفس متأمله جاعلا هذا التأثير ، و هو ذاتي بحت ، هو الأساس الأول في كل حكم على العمل الفني . أما الأفكار والمبادىء والمذاهب الأدبية فلا سلطان لها على النفس أو ينبغي ألا يكون لها سلطان .

من هذه الأصول إذن خربجت مدرسة التأثير في النقد الأمريكي . ولقد كانت أول مدرسة ثارت على مدرسة التظرف ذات القوانين الكثيرة القاطعة الصارمة التي تسعى إلى حبس النفس الإنسانية في أصفاد من حديد هي أصفاد الصفوة المصطفاة في مجتمع من السادة البورجوازيين .

وأهم أبناء هذه المدرسة فى أمريكا هما الناقدان منكن H. C. Mencken وناثان Nathan ، ولكن لها أتباعاً كثيرين من صغار النقاد ، نحص بالذكر منهم : سالتوس Edgar Saltus ، وفانس طومسون Thomson ، وجيتس وجوزيف بولارد Josef Pollard ، وهونيكر Honeker

وكارل فخنن Carl Vechten ، وكابل Branch Cabell ، وروزنفلد Paul Rosenfeld ، وكونراد أيكين Conrad Aiken ، والشاعرة ماريان مور Marianne Moore

وأقدم هو لاء النقاد جميعاً هو سالتوس الذي بدأ جهاده الأدبى عام ١٨٨٤ بلراسة عن « بلزاك » ، ثم أردفها في ١٨٨٥ بكتابه « فلسفة اليقظة من الحلم » وهو امتداد لكتاب شوبنهاور « العالم كإرادة وفكرة » . وفي ١٨٨٦ ظهر كتاب سالتوس « تشريح النبي » . وفي ١٨٩٠ ظهر مقاله عن « الأخلاق في الفن القصصي » وأخيراً ظهرت في ١٩١٧ دراسته عن « أوسكار وايلد » . ويكني أن نقول في التعريف بهذا الناقد الصغير إنه القائل: « إن الأدب يرتكز على ثلاث دعائم ؛ أولاها الأسلوب ، وثانيتها الأسلوب المصقول ، وثالثتها الأسلوب المصقول صقلا من جديد » . ولا غرابة في هذا القول فهو صادر من ناقد يومن بأن التأثير هو كل شيء في الأدب .

ومن بعد سالتوس جاء فانس طومسون ، وهو كصاحبه محدود الأثر ، وقد اتجه كأكثر أبناء هذه المدرسة إلى الأدب الفرنسي فأخرج كتابه «شخصيات فرنسية » عام ١٨٩٩ وفيه من الخواطر الأدبية أكثر مما فيه من النقد للنهجي. وهكذا كان شأنه في بقية كتاباته.

أما جيتس فقد كان أستاذاً للأدب الإنجليزى بجامعة هارفارد ، وكتابه وراسات وتذوقات » ( ١٩٠٠) قائم على نبذ كل منهج مدرسى لتقويم الأدب والاعتاد الكلى على التأثر والانفعال . ولقد كان جيتس عليا بالمذاهب النقدية المختلفة ، ولكنه اختار أن يقتني أثر أناتول فرانس فى موقفه الذاتى من الجمال الفنى . وهكذا كانت الحال مع جوزيف بولارد الذى قدم عام ١٩٠٥ لبحث أوسكار وايلد المعروف فى النقد وهو كتاب « الأهداف » بقوله: « إن الأدب أوسكار وايلد المعروف فى النقد وهو كتاب « الأهداف » بقوله: « إن الأدب إعلان عن موقف الإنسان من الحياة ، وهو سجل لحالاتنا النفسية » . ولقد أخرج بولارد كتاباً عن الأدب المعاصر فى ألمانيا عام ١٩١١ فجاء كتابه أشبه شيء بولارد كتاباً عن الأدب المعاصر فى ألمانيا عام ١٩١١ فجاء كتابه أشبه شيء بالإعلان حقاً ؛ الإعلان عن كتابات نيتشه Nietsche وسيفان جورج بالإعلان حقاً ؛ الإعلان عن كتابات نيتشه Reiner Maria Rilke وهوجو قون الموانستال Reiner Maria Rilke وموجو الموانستال المهاسية المهاس ا

التأثير ، التأثير ، لا شيء غير التأثير ، هو المهج الجديد لهذه المدرسة الجديدة . وهو كذلك مهج هونيكر ، ومن حول هونيكر اجتمع نفر كبير من النقاد التأثيريين كان أهمهم منكن وناثان ، وهما أبلغ اسمين في هذه الكوكبة من النجوم الشاحبة .

أما منكن فقد بدأ حياته الأدبية في ١٩٠٨ بنقد لأحدى المجلات الأدبية مع صاحبه ناثان ، ثم اشترك الاثنان في الإشراف عليها عام ١٩١٤ ، فما جاء عام ١٩٢٣ حتى اشتركا في إنشاء المجلة الأدبية المعروفة ( الأمريكان مركبوري). ولقد دأب منكن وحده في الإشراف عليها حتى ١٩٣٣. وأهم كتب منكن كتابه عن ( فلسفة نيتشه » ( ١٩٠٨ ) و ( كتاب من المقدمات » ( ١٩١٧ ) ثم بحوثه المعروفة مثل ( نقد نقد النقد » ( ١٩١٨ ) و ( حاشية في النقد » ( ١٩٢١ ) . وفي هذه الأعمال انقطع منكن لتحطيم مدرسة النظرف فتخصص في تجريح الحطرة البيوريتانية والأدب البيوريتاني اللذين خرجا من نيوانجلاند ومن أدبائها ، وحمل حملة شعواء على النزمت الديبي بكل لون من ألوانه ، وقد عرف عنه عنف الإسلوب ووقاحة البيان في كثير من الأحايين ، ولكن منكن رغم إسفافه في النقد من آن لآخر يعد قوة أدبية كبيرة وعقلا ناقداً من طراز لا سبيل إلى إغفاله .

كذلك كان جان جورج ناثان قوة أدبية كبيرة ، وعقلا ناقداً من طراز لا سبيل إلى إغفاله ، ولعله كان أشد هذه الجماعة حيوية ؛ فلقد وضع نحواً من ثلاثين كتاباً أكثرها في نقد المسرح . ولكن أهم مؤلفاته هو كتابه الذي وضعه عام ١٩٢٠ عن « العقيدة الأمريكية » بالاشتراك مع صاحبه منكن ، ثم كتابه الآخر عن « العقيدة الأمريكية الجديدة » . وهو من ثمار سنة ١٩٢٧ ثم ترجمته لنفسه تحت عنوان « أصدقائي » عام ١٩٣٧ .

هوالاء إذن هم أتباع مدرسة التأثير وغيرهم كثيرون. منهجهم ألا منهج إلا ما تتأثر به نفس الناقد حينها يتأمل العمل الفي قصة كان أم شعراً ، مأساة كان أم ملهاة ، صورة كان أم تمثالا ، لحنا كان أم آية من آيات المعمار. ولقد كانوا يقرأون كثيراً ويدمنون مطالعة الكتب والحياة ومراجعة النقد والأدب. ولقد كانوا يحصدون الهشيم ليستخرجوا منه البذور التائهة ، أو ليو كدوا للناس أن

الهشيم هشيم لا نفع فيه . فعلواكل ذلك بأسلوب تلقائى قوى سريع مجارح أحياناً ، وفاتن أحياناً أخرى . ولكنهم رغم كثرة ما دونوا لم يتركوا لنا أكثر من نزهات للنفوس الحساسة بين بدائع الفن - كماكان يقول أستاذهم أناتول فرانس معرفاً وظيفة الناقد .

# ع ــ الواقعية بنت العلم `

كانت هناك قبل ظهور مدرسة الالتزام الإجتماعي التي سنتحدث عنها. فيا بعد مدرسة واقعية من طراز آخر ، وقد كانت هذه المدرسة الواقعية مدرسة غير ملتزمة ، لأنها بحكم نشأتها قد خرجت من الواقعية العلمية التي فشت في. أوروبا في أواخر القرن الماضي ، ونبعت من فيض زولا العظيم .

ولقدكانت هذه المدرسة الواقعية بعد مدرسة التأثير المرحلة الثانية من مراحل التفتيت التي مر بها الأدب منذ فترة التظرف، أو قل هي بمثابة الاحتجاج الثاني على أدب التظرف.

وليس بين أدباء الواقعية الأمريكية أديب واحد فحل ، ولعل ألمع أقطابها هو القصصى ستيفن كرين . وقد سلف أن أوضحنا أن هذه الواقعية يعود بعض أصولها إلى الناقد هاولز الذى شجع ترجمة زولا إلى الإنجليزية في أمريكا ودعا معه إلى التقيد بالواقع .

ومن الحطأ أن يظن أحد أن سبيل الواقعية كان ممهداً في أمريكا . ولعل موقف الأمريكيين من أدب زولا يوضح لنا طريق الواقعية أكثر من سواه . فعندما ترجمت و نانا » في أمريكا عام ١٨٨٠ ثارت من حولها الزوابع فوصفها النقاد بأنها قصة ساقطة بذيئة ، بل قصة تدعو إلى التجشؤ . بل أكثر من ذلك . فعندما ظهرت قصة زولا المشهورة و القصة التجريبية » عام ١٨٨١ قال فيها زولا إن الأدب طب المجتمع ، وإن وظيفة الكاتب هي وظيفة الطبيب ولكن على نطاق أوسع ، فكما أن الطبيب يشخص أمراض الفرد ويسعى به إلى البرء مها كذلك الأدب يشخص أمراض الجماعة ويأخذ بيدها لتنقه من أوصابها .

فكيف استقبلت أمريكا هذا الرأى ؟

كان هناك ما يشبه الإجماع على أن أدب زولا طب مزيف يشخص عللا مزيفة في مجتمع مزيف. بل قيل إن علم زولا علم مريض يجد لذة في تأمل قافورات الحياة وما يخرج منها من حشرات. فلما ظهرت قصص زولا « حانة الأبسنت » و « الأرض » و « المال » و « الانهيار » أعرض عنها كل أمريكي يحترم نفسه ، وقرأها من قرأها في كثير من الاشمئزاز ، رغم إحساس الناس بأنها تخدم غرضاً أخلاقياً بتصويرها للرذيلة . ولقد ظلت سمعة زولا وأدبه الطبيعي سيئة في أمريكا إلى أن وقف وقفته المشهورة من قضية دريفوس عام ١٨٩٨ ، عام مقاله الأشهر الى زولا أن وقف و عندئذ تبدلت الحال ، فاذا بالرأى العام الأمريكي ينظر إلى زولا نظرة كلها احترام وإجلال ، وإذا بالنقاد الأمريكيين يدافعون عن الأدب الطبيعي كله على أساس أنه أدب علمي في منهجه .

تأمل قول زولاً في « القصة التجريبية » التي ترجمتها في أمريكا عام١٨٩٣ امرأة تدعى بيل شرمان :

« فالقصصى التجريبيُّ إذن هو من يقبل الواقع الثابت ، وهو الذى يكشف فى ذات الفرد وذات الجماعة عن العلل الآلية الكامنة وراء الظواهر التى تخضع لسلطان العلم ، وهو الذى لا يقحم عواطفه الشخصية إلا فى تلك الظواهر التى لم يهتد العلم إلى عللها بصورة قاطعة ...».

بل تأمل قول زولا:

« لقد مات الإنسان الميتافيزيتي . ولقد تغير وجه العالم بمقدم الإنسان السيكلوجي . » .

تم قوله :

« ادرس الناس كما تدرس الفلزات ، وادرس تفاعلاتها » .

و قوله :

« إن ما أهم به أولا وقبل كل شيء هو الجانب الطبيعي ، الجانب الفزيولوجي . وأنا أحل القوانين العضوية كالوراثة والردة محل المبادىء كالملكية والكاثوليكية » .

من هذا الحط الواضح ، خط أميل زولا ، انحدر نفر من الكتاب والنقاد الواقعيين في أمريكا.وكان من أشدهم حماسة لزولافرانك نوريس Frank Norris الواقعيين في أمريكا.وكان من أشدهم حماسة لزولافرانك نوريس Harry Peck صاحب كتاب ( تبعات القصصي ) ( ١٩٠٣) ثم هاري بك ماثيوز صاحب كتاب ( در اسات في الآداب المختلفة ) ( ١٩٠٩) ثم بر اندر ماثيوز واحب كتاب ( وليدا سكدر Vida Secder ) وكلهم من أوساط النقاد أو من صغارهم . ولكن لهو لاء جميعاً أهمية تاريخية لأن جيلهم كان جيلا مقفراً من عمالقة النقد والأدب .

والذى اجتذب هولاء النقاد إلى المذهب الطبيعى كما وضعه زولا هو الدعامة العلمية التى يرتكز عليها هذا المذهب. وهذا لا شك من آثار التقدم العلمى فى القرن التاسع عشر ، فالحياة قد غدت أمام الأديب كالمخبار المدرج تتفاعل فيه الأحماض والعناصر بما فيها من استعدادات طبيعية دون أن يكون لمجرى التجربة دخل فى سرها أو فى نتائجها . هذه هى الموضوعية العلمية التى اجتذبت نفراً من الكتاب الأمريكيين إلى المذهب الطبيعى حتى استخرجوا منه مذهبهم الواقعى .

ومن الحطأ أن نظن أن المذهب الطبيعي أو ما خرج منه من واقعية في أمريكا كان يلتزم وصف الحياة العادية وحدها ويتجنب الأحداث الشاذة ، والعواطف المسرفة ، والحيالات الحامحة . فعند نوريس مثلا أن المذهب الطبيعي « ضرب من الرومانتيكية وليس حلقة داخلية من الواقعية » . وهكذا أقام نوريس حاجزاً بين مفهوم الطبيعية ومفهوم الواقعية . ونوريس يعلمنا :

« أن فظائع الأمور لا بد أن تنزل بأبطال القصة الطبيعية . . . فكل ما فيها عجيب يفيض بالخيال ، بل الخيال المسرف ، وفى كل هذا تسرى روح مرعدة غامضة تجعل كل شيء يرتعش بذبذبات كأنها ذبذبات شوكة رنانة . . . عميقة الحرس ، توحى بالرهبة » .

فنحن إذن بإزاء مذهب ملتو لا يقوم على قطاع الواقع ، ولكنه يقربنا خطوات من الرواية البوليسية . ولكننا ينبغى أن نذكر دائماً أن الواقع أو الطبيعة حتى عند زولا نفسه يضم التافه والمألوف والبشع والفظيع .

أما عند هارى بك فالواقعية قديمة قدم الزمن ، وهو يرى أصولها ممتدة إلى يوربييدس فى قديم الزمن . وهو يراها فى كل مكان حى فى أقطاب الرومانتيكية أنفسهم ؛ فيزعم أن لشاتوبريان وفكتور هيجو فيها نصيباً . أما أصول الواقعية الحديثة فهى عند بك تبدأ بروسو ، ثم ستندال وهو أبوها الشرعى ، ثم تنمو نماء مشوشاً فى بلزاك والأخوين جونكور . « وتبلغ مرتبة الكمال الذى لا كمال بعده فى مدام بوفارى » . ومن بعد فلوبير انتقلت الواقعية إلى زولا الذى وجدها كاملة فلم يكملها ، ولكنه دس فيها معانى جديدة ، وحول مجراها وفقاً لمهجه فاستحدث منها مذهبه الطبيعى . وخلاصة القول عند بك أنه « مهما يكن من فاستحدث منها مذهبه الطبيعى . وخلاصة القول عند بك أنه « مهما يكن من شىء فالواقعية لم تكن من ابتكار أحد ، ولا من اكتشاف أحد ، فجرثومها سابحة فى الهواء . . . إن الديموقراطية فى السياسة ، والعقلية فى اللاهوت ، والمادية فى الفلسفة ، والواقعية فى الأدب ، كلها أشياء متصلة أوثق اتصال » .

هذه إذن هي الواقعية الأمريكية . ولقد استمدت من الناقد الفرنسي العظيم تين H. Taine قوة لايسهان بها، وإن كان مؤرخو الأدب قد أهملوا أثرتين في نمو الفكر الأمريكي . وهل هناك واقعية في النقد الأدبي لم تتأثر بالمهج التاريخي العظيم الذي وضعه تين العظيم ؟ والجنس واللحظة والبيئة والبيئة وسفومات الأدب كما قال تين . ولكننا حين نقرأ نقد تين ، وأتباع تين ، لا نجد إلا قليلا من الحديث عن الحيث عن الجنس ، وقليلا من الحديث عن اللحظة ، أما البيئة فتبرز وتبرز حتى يخيل للدارس أنها المقوم الأوحد في كل عمل أدبي وإذا بنا نجد أنفسنا في صميم النقد الاجتماعي والنقد التاريخي لاستكشاف المغزى الحقيقي في كل عمل أدبي . وهذا ما فهمه مورتون بين (welism morton payne) وشيعته من نقاد أمريكا الذين تأثروا بمهج تين الحطير فدعم فيهم الروح العلمية في تقدير الأدب وفي إنتاجه جميعاً .

### م ـ القالب العضوى

والآنننتقل إلى مدرسة تعد من أهم المدارس فى تاريخ النقد الأمريكى الحديث الا وهى مدرسة التعبير العضوى التى خرجت من كتابات الفيلسوف الإيطالى بنيدتو كروتشى Benedetto Croce فى فلسفة الفن وفى علم الحمال.

وهذه المدرسة قد أسسها الناقد الأمريكي الفحل سبنجارن Kenneth Burke وهي لا تزال اليوم حية في نظريات الناقد الأمريكي الكبيركنيث بيرك Burke وهي لا تزال اليوم حية في نفوس عدد لا بأس به من عمالقة الشعر والنقد مثل ت.س ولقد و جدت صدى في نفوس عدد لا بأس به من عمالقة الشعر والنقد مثل ت.س إليوت T.S. Eliot ، وعزرا باوند Pound في فدرسة التطرف بعد انطواء أئمتها إذن من أهم مدارس النقد الأمريكي.هي أهم من مدرسة التأثير ، وهي كذلك أهم الأولين في القرن التاسع عشر ، وهي أهم من مدرسة التأثير ، وهي كذلك أهم من المدرسة الواقعية . هي أهم من هذه جميعاً ؛ نظراً لحيوية نقادها وطول باعهم في فهم الأدب ومغزاه والقوانين التي تحكمه .

فاذا نحن أردنا أن نعرف أصول هذه المدرسة وجب أن نعود إلى حديث هوراس عن وظيفة الأدب في رسالته عن « فن الشعر » . فنذ أن قال هوراس الله الله الله الله وطيفتين : النفع والإمتاع ، نحا النقاد في كل زمان ومكان نحو البحث في هذا الموضوع و تقصي أسبابه . أما النافع في الأدب فهو موضوعه ، وأما الممتع فيه الجميل منه فهو قالبه ، أو شكله ، أو صورته ، أو ما شئت من المصطلحات التي توشك أن تكون من المترادفات. ومنذ هوراس نجد فريقا من النقاد قد اهم بمضمون الأدب و بمغزاه و بما فيه من آيات الفكر والإلهام قبل كل شيء ، فلم يلتفتوا إلا قليلا إلى صورة الأدب، وهولاء إن شئت هم نسل أفلاطون العظيم . كذلك نجد فريقاً من النقاد قد انصرف عن موضوع الأدب فلم ير فيه إلا قالبه ، أو رأى قالب الأدب أكثر مما رأى مضمونه ، فاهم بالصياغة وبالصورة و بالإتقان و بالصناعة أكثر مما اهم بالمغزى الداخلي في العمل الأدبى . وهولاء إن شئت هم نسل هوراس العظيم نفسه ؛ فلقد كان هوراس رجلا يحب وهولاء إن شئت هم نسل هوراس العظيم نفسه ؛ فلقد كان إمام الصقل والتثقيف والتحكيك في دولة البيان .

وهكذا انفصم قالب الأدب والفن عامة عن موضوعه نحواً من ألني سنة ، بعد أن قال هوراس مقالته المشهورة في وظيفة الأدب بين النفع والإمتاع ، وفي طبيعة الأدب بين الإلهام والصناعة . وفي طبيعة الأدب بين الإلهام والصناعة . وقد طبيعة الانفصال أشده في القرن التاسع عشر حين ظهرت مدرستان

متعارضتان تمام التعارض هما : مدرسة « الفن الفن » ومدرسة « الفن فى سبيل الأخلاق » . ولقد عمد كتاب « الفن الفن » إلى السخرية من كل فن له رسالة ، ومن كل رسالة تنسب إلى الفن . وزعموا أن الفن لا نفع فيه ولا هدف له الامخاطبة إحساس الإنسان بالجمال . ولعل آخر ما جاء من أقوال فى هذا السبيل قول الفيلسوف الأمريكي جورج سانتيانا في كتابه عن « الإحساس بالجمال » قول الفيلسوف الأمريكي جورج سانتيانا في كتابه عن « الإحساس بالجمال » في ذاتها . الجمال خبر مطلق . . . فالجمال إذن قيمة إيجابية لها وجود في ذاتها . الجمال هو اللذة . وهذان العنصران : عنصر الجمال ، وعنصر اللذة يسوغان فصل علم الجمال عن علم الأخلاق فصلا نهائياً » . ويكنى أن نذكر ما قاله بودلير ، وفلوبير ، وأوسكار وايلد في هذا الشأن لندرك استفحال نظر ية الفن للفن في فرنسا الامبراطورية ، وفي انجلترا الفكتورية .

هذا الصدع بين الموضوع والقالب فى الأدب خاصة ، وفى الفن عامة ، لم يأبه إلا المذهب العضوى الذى نادى به الفيلسوف الإيطالى كروتشى منذ أوائل هذا القرن ، وبلوره فى نظريته المعروفة بنظرية القالب العضوى ، أوالتعبير العضوى . وهى نظرية تقوم على مبدأ واحد خطير هو أن الفن كائن عضوى يسرى عليه كل ما يسرى على العضويات من قوانين ، والحياة العضوية ليس فيها مادة وصورة ، أو موضوع وقالب ، ولكنها كينونة واحدة لا تنفصم ، فادتها عمورتها ، وصورتها ، وصورتها ، وما قالبها فى الأصل إلا تعبير عن وجودها الحيوى ووظيفتها الحيوية . القالب ليس إطاراً من الحارج يفرض على مادة الفن ، بل تعبير محدد لنماء داخلى فى كائن حى .

وليس عسيراً أن نجد لمذهب كروتشى فى عضوية القالب أصولا فى النقد الأوربى ، بل و فى النقد الأمريكي كذلك .

فذهب القالب العضوى مذهب نجد مبادئه فى الكتاب الإنجليزى كوليريدج فذهب القالب العضوى مذهب نجد مبادئه فى الكتاب الإنجليزى كوليريدج S. T. Coleridge الذى درجاريو S. T. Coleridge الذى تعلم من كوليريدج أشياء كثيرة . بل ونجدها كذلك - كما قال الأستاذف . ا. مائيسون رويد من فلسفة أثمة التظرف « الجنتلة » الأمريكية للمريكية

أنفسهم، نجدها في فلسفة إمرسون Emerson ، وفي فلسفة ثورو ( Jhoresu )، و في فلسفة الشاعر والت هويتمان Walt Whitmann

تأمل مثلا قول إمرسون إن الفكرة التي تخرج منها القصيدة ينبغي أن تكون « فكرة حارة ، فكرة حية ، مثلها مثل روح النبات أو الحيوان التي تتخذ لنفسها قالباً خاصاً تظهر فيه و تزين به وجه الطبيعة » .

و تأمل كذلك قول ثورو: « إن الإنسان يثمر الشَّعركا تثمر شجرة البلوط ثمرتها، وكما تثمر الكرمة أعنابها ... ذلك لأن قريضه وظيفة حيوية كالتنفس، وحصيلة متكاملة كوزن الشيء ».

ولقد كان هذا الاتجاه طبيعياً في مدرسة ما بعد العقل؛ وهي المدرسة التي بدأت في كانط وأينعت في هيردر Herder وفخته Fichté وشلنج Schelling كان طبيعياً أن تلتمس الرومانتيكية الألمانية نجاة من العقل فيها وراء العقل، وبالتالى من الكون الطبيعي الحامد، وهو عالم الجمادات الخاضعة لسلطان العلم إلى الكون الطبيعي الحى، وهو عالم العضويات الذي يقف العلم والعقل والبحث حاثراً أمام أسراره الكثيرة. وكان طبيعياً أن تأخذ الرومانتيكية الإنجليزية، والرومانتيكية الفرنسية، والرومانتيكية الأمريكية، هذا الانصراف عن الجامد ولا تستثني من ذلك الفن، أو الأدب، أو الفكر، أو أحداث التاريخ، أو السلوك الإنساني. ولقد كان هذا هو لب الرومانتيكية الأوربية والأمريكية معاً؛ وهما ثمرة الفكر الفردي والإحساس الفردي في عصر الفردية البورجوازية. معاً؛ وهما ثمرة الفكر الفردي والإحساس الفردي في عصر الفردية البورجوازية. وفي وولت هويمان. نقروه في كل ما كتبه أدباء البورجوازية من أبناء مدرسة وما وراء العقل، قبل أن تنحط هذه المدرسة إلى مدرسة التظرف.

لهذا كان صحيحاً ما قيل عن الناقد الأمريكي سبنجارن من أنه الوريث الطبيعي لمدرسة التظرف، وما يقال كذلك في الناقد الأمريكي كنيث بيرك من أنه الامتداد الطبيعي لهذا المذهب العضوى القديم في فهم الأدب. أجل ، إن

سبنجارن وكنيث بيرك هما القطبان الكبيران لحركة الإحياء الرومانتيكى فى القرن العشرين .

وأهم ماكتبه سبنجارن فى باب النقد هو بحثه « النقد الجديد » ( ١٩١٠ ) وكتابه « النقد الحلاق » ( ١٩١٠ ) . ولكنه كذلك نشر الكثير من بحوث النقد الأوربية منذ حركة الرئيسانس .

وفى بحثه ( النقد الجديد ) يقول سبنجارن : ( إن كل شاعر يعبر عن الكون بغير ما عبر الأولون، وعلى صورة خاصة به وحده، وكل قصيدة هى تعبير جديد ومستقل ) . وما ذلك إلا لأن لكل قصيدة شخصيها القائمة بذاتها ولكل قصيدة علاقاتها الحاصة بما تعبر عنه . فالقصائد كالأحياء لا يكنى أن تقول إن الحياة هى زيد أو عمرو ، فكل حى يعبر عن الحياة بطريقته الحاصة .

وهكذا أصر سبنجارن في كل ما كتب على العلاقة العضوية الحتمية بين المادة والصورة ، وهو في ذلك يأبى أن يفصل الأسلوب عن مادة الأدب ، بلى إن استخدام البحور والأوزان ذاتها في الشعر لا ترتجل ارتجالا ، ولا تختار اختياراً ، وإنما تلزم الشاعر بها قوة ملزمة هي قوة القالب العضوى . بل إن مادة الأدب هي التي تحدد قالبها الأكبر ، إن كان نظماً أو نثراً ، وكذلك الحال مع اللغة ؛ فهي كائن عضوى يدخل في تركيب كائن عضوى آخر هو الأدب .

ومثل هذا الكلام الذي نجد كثيراً منه في فلسفة كروتشي وتلميذه سبنجارن نجك كثيراً منه كذلك في نقدالنا قدالفرنسي الكبير ريمي دى جورمون (Remy De Jourmant) ونحاصة في كتابه المعروف عن « مشكلة الأسلوب » ( ١٩٠٢ ) . فعند جورمون أن « الأسلوب والفكر شيء واحد» ، وهو القائل بأن الأسلوب « تحديد للحساسية » وإن من الحطأ أن نحاول فصل الصورة عن المادة » . وهكذا وهكذا . وعن « يمي دى جورمون أخذ كنيث بيرك الشيء الكثير .

# ٣ \_\_ أمريكا تكتشف نفسها

يمكن أن نقول إن أمريكا قد بدأت تكتشف نفسها وتتعرف على مواطن القوة في ثقافتها منذ الحرب العالمية الأولى . وقد كان أدباء أمريكا فيما قبل ذلك

يعدون أن الثقافة الأمريكية بما فيها من علوم و فنون وآداب لا تخرج عن أن تكون امتداداً للثقافة الإنجليزية . ومنهم من كان فخوراً بهذه الظاهرة كمدرسة التظرف في نيو انجلاند وهي التي أسلفنا الكلام عليها ، ومنهم من كان يضيق بهذا الاعتماد الثقافي الذي لا يريد أن ينقطع رغم أن الاعتماد السياسي والإقتصادي كان قد انقطع منذ عهد بعيد حين استقلت أمريكا عن انجلترا ، ومنهم من بلغ به الضيق مبلغه فذهب ينعي على الأدب الأمريكي خلوه من مقومات الحياة الأمريكية ويطالب الأدبب الأمريكي أن يكون أمريكياً في مادته وفي منهجه، بل وفي لغته كذلك .

ليسغريباً إذن أن بحد كاتباً صغيراً كجون ماسي (John Maey) يخرج على الناس عام ١٩١٣ بكتاب موضوعه (روح الأدب الأمريكي ». وقد كان أول الناس عام ١٩١٣ بكتاب موضوعه (روح الأدب الأمريكي ». وقد كان أول الغيث قطراً في البث الناقد الأمريكي الكبير فان ويك بروكس (Van Wyck Brooks) أن أخرج كتابه (أمريكا تبلغ سن الرشد » عام ١٩١٥ ، ثم أخر بحت إلى لويل أن أخرج كتابه (أمريكا تبلغ سن الرشد » عام ١٩١٥ ، ثم أخر بحت إلى لويل (Amy Lowell) كتابها المسمى « اتجاهات في الشعر الأمريكي الحديث » عام ١٩١٧ ثم ظهر كتاب جوزيف وارن بيتش (Joseph Warren Beach) عن «منهج هنرى جيمس » غام ١٩١٨ ومن بعده كتاب والدوفرانك « بلادنا أمريكا » عام ١٩١٩ ثم كتاب كارل فان دورن ( Carl Van Doren ) عن « القصة الأمريكية المعاصرة » عام ١٩٢٧ ، ثم كتب ستيوارت شير مان الكثيرة وأهمها « في الأدب المعاصر » عام ١٩٢٧ و « الأمريكيون » عام ١٩٢٧ و « عقرية أمريكا » عام ١٩٢٧ . و هكذا و هكذا .

ولعل أهم هؤلاء جميعاً هو الناقد الكبير فان ويك بروكس ، ثم كارل فان دورن ، ثم والدو فرانك . ومن الحطأ أن نظن أن كل هؤلاء الكتاب الذين خصصوا نقدهم لاستكشاف الروح الأمريكية في الأدب ، ولقد وجد بعضهم أشياء تسر .

خذ مثلاكتاب ﴿ أمريكا تبلغ سن الرشد ﴾ لفان ويك بروكس ، ولعله أهم ماكتب فى هذا الباب ، تجد أن بروكس قد وجد انفصالا حزيناً بين الفكر الأمريكي والجياة الأمريكية ، وبين الأدب الأمريكي والبيئة الأمريكية التي أنتجته . فالمثالية الصارمة هي طابع الفكر والأدب ، والمادية الصارمة هي طابع

الحياة العملية . إمرسون وروكفلر هما طرفا نقيض فى الحياة الأمريكية: أولهما منرو فى برجه العاجى يحلم بمثالياته العقيمة المنفصلة عن واقع الحياة ، وثانيهما يكافح فى تيار الحياة بلا أحلام وبلارحمة .

أما وجهة النظر الأخرى التى دافع عها الكتاب الآخرون ، فهى تقول إن هذه المثالية الأمريكية التى حدثنا عها بروكس وسواه من الكتاب لم تكن مثالية «أدبية» جوفاء، بلكانت مثالية أصيلة مستمدة من صميم الحياة الأمريكية وهى تقول إن هناك وحدة حقيقية بين الفكر الأمريكي والحياة الأمريكية ، وأساس هذه الوحدة قد عبر عنه الشاعر العظيم والت هويتان حين تنبأ بأن كل شيء في أمريكا يسعى نحو إقامة حضارة ديموقراطية مظاهرها مادية حقاً ولكن جوهرها روحى فعلا . فاذا أمكن أن نرى كل هذا الانسجام بين الأدب والحياة في أمريكا ، وجب أن نسلم بأن أمريكا وقد بلغت سن الرشد قد قدر لها أن تخرج من عزلتها الإقليمية القديمة وأن تلعب دوراً إيجابياً في تحضير العالم وتغذيته بالقيم الإيجابية .

# ٧ ــ الإنسانية الجديدة

لعل أشهر مذهب في النقد خرج من أمريكا في الخمسين عاماً الأخيرة ، بل في تاريخها الأدبى كله ، هو مذهب النيوهومانز م ، أو المذهب الإنساني الجديد . وواضع هذا المذهب علمان من أعلام النقدوالفكرهما : ايرفنج بابيت (Irving Babbitt) وواضع هذا المذهب علمان من أعلام النقدوالفكرهما : وكلاهما قد أدب الفلسفة ، وفلسف وبول المرمور ( Paul Elmar More ) . وكلاهما قد أدب الفلسفة ، وفلسف الأدب ، وكلاهما من أركان الفكر الأمريكي الذي ذاع أمره فتجاوز حدود أمريكا ، وكلاهما كان موضع جدل شديد بين أقطاب الأدب آنا له ، وآنا عليه .

وأهمية هذا المذهب الإنسانى الجديد ناشئة من أنه مذهب تبلورت فيه الرجعية الأمريكية حينها كثرت من حولها عوامل التجديد . فهو إذن مذهب محافظ مسرف فى المحافظة جعل هدفه مقاومة كل تيار شعبى أو ديموقراطية أو تحررى، بحجة أن عوامل الثبات فى المجتمع هى العوامل الأصيلة فيه وكل ما عداها زيغ أو انحراف . ولعل أدق وصف لهذا المذهب هو ما جاء فى كتاب الفيلسوف م الحراف . ولعل أدق وصف لهذا المذهب هو ما جاء فى كتاب الفيلسوف

سانتيانا « انهيار مدرسة التظرف » من أن المذهب الإنساني الجديد هو الامتداد الطبيعي لمدرسة التظرف بعد أن تفككت .

ارفنج بابیت هو صاحب « اللاوکون الجدید » (۱۹۱۰) و « أعلام النقد الفرنسی الحسدیث » (۱۹۱۹) و « روستو والرومانسیة » (۱۹۱۹) و « اللوکون الجلق و « الدیموقراطیة والقیادة » (۱۹۲۶) و « الأدب الفرنسی » (۱۹۲۸) و « الحلق الفنی » (۱۹۳۲) .

و بول ألمرمور هو صاحب « نيتشة » (١٩١٧) و «الأرستقراطية والعدالة» (١٩١٥) و « الأفلاطونيسة » (١٩١٧) و « دين أفلاطون » (١٩٢١) و « فلسفات هيلاس » (١٩٢٣) و « المسيح في العهد الجديد » (١٩٢٤) و « المسيح والكلمة » (١٩٢٧) و « العقيدة الكاثوليكية » (١٩٣١).

وكل هذه كتب مشهورة ، وكلها أحدثت ضِجة حين ظهرت . فما هو مضمون المذهب الإنساني الجديد؟

محور المذهب الإنساني الجديد هو أن الخطرة الإنسانية هي خلاصة اختبار الأجيال المتعاقبة ، ولذا فكل اتجاه ينحو إلى تحطيم التراث الإنساني والتقاليد الإنسانية يعد اتجاها تخريبياً ينبغي القضاء عليه . والفكر الثوري ، أو العمل الثوري في حد ذاته ، خرق التراث الإنساني والتقاليد الإنسانية التي ينبغي المحافظة عليها ، ولا سبيل إلى صيانها إلا بحكم واضح هو حكم القانون . فكلمة القانون ينبغي أن تعلو ، لا في المدولة وحدها ، واكن كذلك في دولة الأدب ، وفي دولة الفن ، وفي دولة الفن ، وفي دولة الله المحكم بوجه عام ، وأهم من هذا وذاك في دولة الدين ؛ وهو القوة الحامعة التي تربط الإنسانية برباط من فولاذ لتحميها من الانحدار إلى المستوى الحيواني .

ولقد عرف الغرب فى مرحلة الانتقال من العصور الوسطى إلى ما يسمى عصر النهضة ، أو الرنيسانس ، حركتين شاملتين تجاذبتا المجتمع الأوربى يمنة ويسرة : إحداهما حركة مباركة هى الحركة الإنسانية أو الهومانيرم وإمامها الأكبر المفكر المصلح أرازموس . وهى حركة مباركة لأنها دعت لصيانة التراث الإنسانى ، لا التراث المسيحى فحسب ، ولكن تراث الوثنية كذلك ، ولأنها دعت

إلى إصلاح الكنيسة الكاثوليكية من الداخل مع الاحتفاظ بوحدتها ودون العمل على تمزيق أوصالها إرباً إرباً بإنشاء كنائس وطنية محلية مستقلة . أما الحركة الأخرى فهى حركة غير مباركة كلها نسف وتلمير ؛ وهى الحركة الثورية التى خرجت منها البر وتستانتية فى الدين والديموقراطية فى السياسة والرومانتيكية فى الفن والأدب . وعلى ذلك فما يسمونه بالرنيسانس أو حركة النهضة أو الميلاد الجديد ليس برنيسانس وليس بهضة وليس بميلاد جديد وإنما هو انقلاب تحريبي أصاب جميع القيم الإنسانية العليا بالعطب لأنه أقام الشعوبية البر وتستانتية مقام الإنسانية وأقام القلق البورجوازى فى نظام الحكم مقام الاستقرار الأرستقراطى، وأقام الحيال الرومانتيكي مقام العقل الكلاسيكي . والحماعة التي تعيش بغير وأقام الحيال الرومانتيكي مقام العقل الكلاسيكي . والحماعة التي تعيش بغير في فكرها وفها ، جماعة منحلة تخطو سريعاً نحو البربرية الأولى . وهذا هو حال الجتمع الغربي كله منذ ما يسمونه عصر النهضة الأوربية . هو يخطو سريعاً نحو البربرية الأولى ، ولا سبيل إلى انتشاله من هذا المآل إلا بالرجوع إلى المذهب الإنساني الذي دعا إليه ارازموس ، أو إلى شيء يشبه في خصائصه الحوهرية .

هذه هي الإنسانية الجديدة التي دعا إليها ارفنج بابيت وبول المر مور ونورمان فورستر (Norman Forester)

ولقد كانت الشرارة التي فجرت البارود هي ظهور المذهب الطبيعي وما خرج عنه من مذهب واقعي . فحملة أصحاب الإنسانية الجديدة كانت موجهة في صميمها إلى مدرسة زولا وما خرج مها من بشاعات في الوصف والتحليل باسم الطبيعة : أما الطبيعة فهي - كما قال نورمان فورستر - فهي دولة الحيوان . فدولة الإنسان ليست أجمة يسعى فيها كل كاسر من الحيوان وتتكشف فيها كل غريزة معربدة . وإنما دولة الإنسان يحكمها الناموس ، وهو الحد الفاصل بين الإنسان والحيوان .

ولقد شرح لنا بول المر مورفى كتابه « شيطان المطلقات » كيف أن التقاليد والعرف الإنسانى المتوارث والمواضعات الأخلاقية والاجتماعية هى المدرسة التى يتعلم فيها الإنسان النظام وهو لازم له لزوم الحياة نفسها . كذلك شرح لنا بول المرمور

كيف أن المجتمع الحديث قد تحدى كل ما توارثناه من مطلقات فزعم أن كل شيء نسبي بما في ذلك الأخلاق التي غدت مقاييسها تختلف بحسب الظروف والأحوال والأفراد والدوافع النح ، حتى بتنا في فوضى ما بعدها فوضى ، وأصبح المعبود الجديد الذي يحرق له الهمج البخور هو « النسبي المطلق » .

قانون الاعتدال هو الذي ينبغى أن يحكم البشرية ، هكذا قال ارفنج بابيت ، والعودة إلى الطبيعة سخف و هراء ؛ فهو إما منته بالانطلاق المادى الذي جره علينا فرانسيس بيكون (Francis Bacon) واضع المذهب التجريبي وأبو العلم الحديث ، وإما منته بالانطلاق العاطمي الذي أفسد نفس جان جاك روسو (Jean Jack Rousseau) وأدبة ، كما أفسد به جان جاك روسو نفوسنا وأدبنا .

وليس معنى هذا أن أصحاب الإنسانية الحديدة كانوا جميعاً على درجة واحدة من التطرف . ولعل أقربهم إلى التوازن كان ارفنج بابيت ولعل أقربهم إلى التطرف كان بول المر مور الذى كان يقول إن الفرد وحده هو المسئول ، أما قطيع المجتمع البشرى فلا مسئولية عليه ، فعلى الفرد إذن أن يضطلع بمسئولياته. و ت. إ. هيوم الذى كان يعتقد أن الإنسانية قد انتهت فعلا عام ١٧٨٩ حين جرف طوفان الثورة الفرنسية الملكية البوربونية واكتسح السيل وجه الأرض .

أما أثر هذه المدرسة الإنسانية الجديدة فخطير . فالشاعر العظيم ت. س . اليوت T. S. Eliot قد تأثر بمذهبها أيما تأثر ،وكذلك الناقد المعروف ايفورونترز Ivor Wenters وربما كذلك الثالوث الجديد من النقاد المتأخرين: كليانت بروكس وروبرت بن وارن Robert Peun Warren وليونيل تريلنج Lionel Trilling

وهكذا نجد أن ماكان في القرن التاسع عشر حركة بورجوازية متسامية متجنتلة قد غدا بمضى الأيام في القرن العشرين حركة أرستقراطية متعجرفة متحجرة. وهكذا نجد أن اليمين قد غدا أكثر يمينية كلما زحف عليه اليسار وأطبق عليه وأوشك أن يحاصره من كل جانب.

# ٨ -- مدرسة الالتزام الاجتماعي

والآن ننتقل من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار فنبحث فى مدرسة من الأدباء تغرف بمدا الاسم لأنها تفهم الأدباء تغرف بمدا الاسم لأنها تفهم الأدب على أنه أداة فى خدمة المجتمع ، وتفهم أن لكل أديب رسالة اجتماعية ينبغى أن يلتزمها و يدعو إليها .

وكما كان لأتباع هذه المدرسة قصص اجتماعي كذلك كان لها نقد أدبى معزوف .

ولقد بدأت المعركة حول وظيفة الأدب عام ١٩١٤ حين نشر ناقد متوسط القيمة هو أندروود John Curtis Underwood كتاباً عنوانه والأدب والتمرد»، وفي هذا الكتاب ربط أندر وود بين الأدب والمجتمع ربطاً قاسياً، فلم ير للأدب علا إلا خدمة الحركات الاجماعية، وبهذا المقياس خرج هذا الناقد بتمجيد مارك توين Mark Twaine لأنه كاتب دعوقراطي عظيم، كما خرج بأن أعظم كتاب أمر يكاقاطبة هما الكاتبان نوريس Norris وجراهام فيليبس Graham Phillips، ولقد مر ذكرهما عند الحديث عن المدرسة الواقعية الأمريكية المتأثرة بأدب زولا وبنظرته للفن والحياة . ومن هذا يتضح أن مدرسة الالتزام الاجتماعي إن هي إلا امتداد للمدرسة الواقعية ، كما أن المدرسة الواقعية امتداد للمدرسة الطبيعية .

ولكن. أندروود هذا ناقد غير ذى خطر ، ولذا كان من الطبيعى أن نبدأ تاريخ مدرسة الالتزام الاجتماعى فى النقد الأمريكي بذلك الكتاب الخطير «مامونارت» Mammonart الذى وضعه ذلك الكاتب الخطير أبتون سنكلير Mammonart عام ١٩٧٤ . أما كلمة «مامونارت» فمعناها بسيط وهو « فن ميمون » ، وميمون هذا هو إله المال ، وبالتالى فكتاب أبتون سنكلير إنما يحدثنا عن « فن المال » و بالتالى فكتاب أبتون سنكلير إنما يحدثنا عن « فن المال » و بالتالى فكتاب أبتون سنكلير إنما يحدثنا عن « فن المال » أو بتعبير أصح يحدثنا عن « الفن الرأسمالى » . وهذه هى القضية الأولى التي يبنى عليها أبتون سنكلير كل نظرته للأدب .

« الفن والبرو باجندا شيء واحد ، وكل فن دعاية . الفن فى كل زمان ومكان دعاية ، والفن ملزم بالنزام الدعاية : وهذه الدعاية قد تكون أحياناً لا شعورية ولكنها فى كثير من الأحوال هدف مقصود » .

غير أن أبتون سنكلير يعلمنا أيضاً أن « الفن العظيم يخرج إلى الوجود حيماً يعبر الفنان تعبيراً قديراً عن دعاية حية عظيمة الخطر ».

و بعد كتاب أبتون سنكلبر هذا تعددت الكتب فى الالتزام الاجتماعى ، ولكن هذه المدرسة لم تقو شوكها إلا بعد الأزمة العالمية عام ١٩٣٠ ، فكان لها أتباع كثيرون بعضهم من عظماء النقاد و بعضهم من صغارهم .

وأهم هو لاء النقاد جميعاً المفكر ماكس ايستمان Max Eastman وهو صاحب كتاب « العقل الأدبى و مقامه فى عصر الأدب » ( ١٩٣١) ، وكتاب « الفن المجند » ( ١٩٣٤) وهى كتب تقاوم المجند » ( ١٩٣٤) وهى كتب تقاوم فكرة سيطرة الدولة على الإنتاج الفيى . وهنا ينبغى أن نلاحظ أن ماكس ايستمان قد ثار على المؤمنين بطريقة ستالين ، واتخذ من مشكلة الأدب و صلته بالمجتمع سبيلا إلى مهاجمة المبدأ القائل بتسخير الأدب و تعبئته ليكون دعامة فى بناء العقلية الاشتراكية . وبهذا يبدو ايستمان خارجاً على مدرسة الالتزام الاجتماعى ، ولكنه فى واقع الأمر لم يكن خارجاً على الالتزام وإنما كان خارجاً على الإلزام .

وما يقال فى ماكس ايستمان يقال كذلك فى الناقد الكبير ادموند ويلسون Edmond Wilson صاحب كتاب « قلعة أكسل » ( ١٩٣١ ) وكتاب « الفكر المثلث » ( ١٩٣٨ ) و « الجرح والقوس » (١٩٤١) و «محطة فنلاندا » ( ١٩٥٠).

وغير هذين الناقدين الكبيرين كثيرون من نقاد اللرجة الثانية وكلهم ناقشوا الالتزام والإلزام؛ نذكر منهم القصصى الكبير جيمس فاريل المتزام والإلزام؛ نذكر منهم القصصى الكبير جيمس فاريل المقتلة الأدب، اللذى نشر كتيبه فى النقد الأدب عام ١٩٣٦ وأوضح فيه الوظيفة الاجتماعية للأدب، ونذكر جوزيف فريمان Joseph Freeman صاحب «أصوات اكتوبر» (١٩٣٠) و « الأدب البروليتارى فى الولايات المتحدة » (١٩٣٥) وجرانفيل هيكس Granville Hicks صاحب « التراث العظيم » (١٩٣٣) وفيليب راف هيكس Philip Rahp صاحب « التراث العظيم » (١٩٣٣) وفيليب راف ميث Philip Rahp وكاليفرتون V.F. Calverton و بارنجتون Philip Rahp ومنهم تتألف مدرسة الالتزام الاجتماعى، وهى مدرسة اشتغلت بالسياسة اشتغلفا بالأدب حتى أننا نعجز فى بعض الأحيان عن روئية الحط الذى يفصل السياسة عن الأدب فى فكرهم وفى فنهم وفى نقدهم .

ونحن لا نزال نجد إلى اليوم أخلافاً لهو لاء النقاد صراحة أو ضمناً . ولكن مدرسة الأدب الكفاحى بالمعنى الواضح الذى قبله الأدباء وروجوا له بين عام ١٩٣٠ و ١٩٣٩ قد خفت حدتها . بل إن نفراً كثيراً من هو لاء النقاد الملتزمين أو الملزمين قد انحرف عن الفكرة الأولى التي كان يروج لها من قبل ولم يعد يلتزم أو يلزم . وهناك الأستاذ هارى ليفين Harry Levin والأستاذ برنارد دى فوتو أو يلزم . وهناك الأستاذ هارى ليفين Archibald Macleish والأستاذ برنارد دى فوتو لا يزال يربط بين الأدب و المجتمع ولكنهم يعلنون نفرتهم من كل تجنيد للأدب أو توجيه له من الحارج .

#### ٩ -- مدرسة التحليل النفسي

لا يكمل حديث عن مدارس النقد الحديث إلا إذا عالج مدرسة التحليل النفسى فى الفن عامة وفى الأدب خاصة . ولقد رأينا كيف أثرت مدرسة الالتزام الاجتماعى . والآن نرى كيف أثر فرويد فى الفكر الأمريكي حتى خرجت منه مدرسة التحليل النفسى .

أما التحليل النفسى فى عالم النفس فعروف . وأما التحليل النفسى فى عالم الأدب فهو الجديد . والأساس فيه أن الأدب سجل للاوعى ، كما أن السلوك سجل للاوعى . وما دام الأدب سجلا للاوعى فقد وجب إذن دراسته على ضوء فلسفة اللاوعى التى كشف لنا عنها فرويد Sigmand Freud وتلاميذه فى نطاق الأفراد وما يحلمون به من أحلام ، ويونج Carl Jung وتلاميذه فى نطاق الجماعات وما يحلمون به من أحلام نسميها الأساطير .

أما ثالث الثالوث وهو آدلر Adler صاحب نظرية الجستالت Gestalt فقد كان أثره مجدوداً في النقد الأمريكي .

وأهم نقاد يهجون اليوم مهج التحليل النفسى ، سواء لعقل الفرد أو لعقل الجماعة ، هم فريدريك هوفمان Frederick Hoffman صاحب كتاب وفرويد والعقل الأدبى » ( ١٩٤٥ ) وليونيل تريلنج Lionel Trilling صاحب كتاب كتاب الخيال الحر، ( ١٩٥٠ ) ومود بودكين Maud Bodkin صاحب كتاب النماذج المثلى في الشعر » ( ١٩٥٠ ) وسوزان لانجر Susanne Langer صاحب كتاب

ه الفلسفة فى ضوء جديد » (١٩٤٢) ووليم تروى William Troy و حاك برزون Jacque Barzann و فرانسيس فير جسون Jacque Barzann

ولكن مدرسة التحليل النفسى فى نقد الأدب ليست بنت اليوم . وقد كانت أول دراسة للأدب بهذا النهج خارج فرويد نفسه هى كتاب العالم النفسى الإنجليزى ارنست جونز Ternest Jones عن « هاملت» (١٩١٠) حيث استقصى الأستاذ جونز تلك الصراعات النفسية المدمرة فى شخصية هاملت على ضوء عقدة أوديب . وقد عبد جونز الطريق لسواه فحذا حذوه عدد من النقاد الأمريكيين من لا يقرأون اليوم كثيراً ، وكان أولم مورديل Albert Mordell صاحب كتاب « الدافع الجنسى فى الأدب » (١٩١٩) ثم بريسكوت Frederick Prescoth صاحب كتاب « عقل الشاعر » .

ولكن أثر فرويد الحقيقي يبدأ في تلك السلسلة من الدراسات التي أنتجها نفر كبار النقاد الذين. ترجموا لبعض كبار الأدباء فبنوا شخصياتهم على أساس من الفهم النفسي لبواطن نفوسهم ، وأهم هذه السير «محنة مارك توين» (١٩٢٠) وصاحبها الناقد الكبير قان ويك بروكس Van Wyck Brooks و «ادجارپو» وصاحبها الناقد الكبير قان ويك بروكس Joseph Krutch و «وليم بليك» (١٩٤٦) للأستاذ مارك شورر Mark Shorer ثم طائفة من التراجم وضعها الناقد الكبير ادموند ولسون Edmond Wilson عن حياة دكتر وكبلنج وسواهما ونشرها في ادموند ولسون أشرنا إليها آنفاً . وقد كانت هذه التراجم الخطوة الأولى في تطبيق هذا المنهج الجديد ، منهج التحليل النفسي ، على الدراسات الأدبية التي تزداد تخصيصاً يوماً بعد يوم .

وما كل هو لاء النقاد بتلاميذ فرويد ، فمنهم كثرة تتلمذوا على يونج فانصرفوا إلى دراسة عقل المجموع بدلا من أن يدرسوا عقل الفرد، والتمسوا التطبيقات العملية لدراساتهم لا فى الأعمال الأدبية المشهورة التى ابتكرها أدباء معروفون ولكن فى الأساطير والحرافات التى خلفها لنا القدماء ولا زلنا نستخدمها مادة للأدب حتى اليوم دون أن نعرف لها مبتكراً . فعندهم أن الأسطورة أحسن تعبير عن خيال الجماعة ، وعندهم أن خيال الجماعة أغنى وأثرى وأكثر حيوية

وخصوبة من خيال الفرد. بل يمكن أن نقول إننا نشهد اليوم تحولا بين الأدباء النقاد من استهداء فرويد إلى استهداء يونج. وما هذا بغريب ؛ فلقد دخلت الفرويدية النقد الأمريكي بدخول الماركسية فيه ، فنظر الناس إلى الفرويدية نظرهم إلى حركة تحرر الفرد من نير القيود المعنوية كما نظروا إلى الماركسية نظرهم إلى حركة تحرر المجتمع من نير القيود المادية. أما الآن ومد الماركسية في أمريكا قد غدا جزراً ، فلا غرابة أن الفرويدية تنكمش معها كذلك.

### ١٠ \_ النقد الجديد

# والآن نبلغ خاتمة المطاف:

لقد تحدثنا عن مدارس ومدارس فى النقد الأمريكي ظهرت واختفت ، أو ظهرت وتعلقت بالحياة في نصف قرن من الزمان بين ١٩٠٠ و ١٩٥٠ . تحدثنا عن بقايا«مدرسة التظرف» التي ورثها القرنالعشرون عن القرن التاسع عشر، وهي مدرسة موصلة في أمريكا بلغ من تأصلها أنها تختني ثم تظهر ، ثم تختني ثم تظهر تحت أسماء جديدة حاملة ألوية جديدة . ثم تحدثنا عن مرحلة التفكك البورجوازي وكيف خرجت منها « المدرسة التأثيرية » أو المدرسة الانطباعية ، كما يحب البعض أن يسميها . ثم تحدثنا عن « المدرسة الواقعية » التي أنجبها انتصار العلم وإيمان البورجوازية بالعلم . ثم تحدثنا عن « مدرسة القالب العضوى » وهي أشبه شيء بثورة على العلم وعلى العقل، وهي أشبه شيء برجعة إلى الفطرة الحيوية التي يخرج منها الشعر خروج الورقة من شجرتها . ثم تحدثنا عن الوعي الجديد فى أمريكا حين بلغت سن الرشد وكيف اكتشفت أمريكا نفسها فجأة بعد الحرب العالمية الأولىكما يكتشف المراهق نفسه فجأة حين تنكشف فيه مظاهر الرجولة والخصوبة . ثم تحدثنا عن تلك المدرسة المحافظة التي ثارت على الثورة ودعت للاستقرار ألا و هي « مدرسة الإنسانية الجديدة » . ثم تحدثنا عن تلك المدرسة الثورية « مدرسة الالتزام الاجتماعي » التي ثارت على الثائرين على الثورة واحتقرتهم وبصقت فى وجوههم واحتضنت فكرة الأدب الكفاحي لتحرير

المجتمع وطبقاته الكادحة من كل نبر اجتماعى . ثم تحدثنا عن « مدرسة التحليل النفسى » وهى المدرسة التي أرادت أن تحرر ذات الفرد بدل أن تحرر ذات المجتمع فذهبت تسلط نور العقل الواعى على ظلام العقل الباطن سواء فى أدب الأدباء أو فى أدب الجماعات .

وأخيرا نتحدث عن آخر مدرسة من مدارس النقد الأمريكي وهي مدرسة «النقد الجديد» فتكتمل بهذا صورة الأدب والفكر الأدبى في أمزيكا بين ١٩٠٠ و ١٩٥٠ .

وماذا يكون هذا « النقد الجديد » ؟ وأى جدة فيه ؟ ومن هم القائمون به المروجون له ؟

النقد الجديد – أو ما يسميه الأستاذ أوكنور بالنقد التحليلي – ليس جديداً بالمعنى الدقيق ؛ فقد بدأ في الظهور منذ عشرين عاماً ، ولكنه مدرسة عتاز على غيرها من المدارس بأنها تشتد و تقوى مع الأيام على حين أن المدارس الأخرى تضمحل و تضمر . ولكن من أصعب الأمور أن يتكهن امرو بعمر هذه المدرسة الجديدة ، مدرسة النقد الجديد .

فأول مبدأ يعتنقه أبناء هذه المدرسة هو مبدأ غريب لم يألفه الناس منذ زمن بعيد ؛ هو مبدأ الأدب .

هم يقولون: فلتسقط الفلسفة. فليسقط علم النفس. فليسقط التفسير المادى للتاريخ. فلتسقط الإنسانية الجديدة والإنسانية القديمة. فلتسقط الشجرة وأوراقها فلتسقط المدارس والمذاهب والنداءات. فليسقط كل شيء وليحيا الأدب. مزقوا كل الأعلام ، ولا تبقوا إلا علماً واحداً هو علم الأدب.

هم يقولون: دعونا من الفرويدية واليونجية والماركسية والارازمية والكاثوليكية والبروتستانتية والرومانتيكية والكلاسيكية. دعونا من كل هنده المذاهب والايديولوجيات التي لاتتصل بصميم الأدب، بل و تفسد نقد الأدب، و تعالوا ندرس النص.

تعالوا ندرس النص الأدبى ذاته، لا من حيث هو وثيقة تاريخية ، أوقضية الجماعية ، أو فضية المجماعية ، أو فرحة نفسية ، بل من حيث هو نص أدبى لا أكثر ولا أقل .

وأول من عبر تعبيراً واضحاً عن هذا الاتجاه الجديد في دراسة الأدبهو الناقد المعروف جون كرو رانسوم John Crowe Ransom صاحب كتاب «النقد الجديد » الذي ظهر عام ١٩٤١ . أما الاتجاه فقد كان واضحاً قبل رانسوم ، وقد كان واضحاً في انجلترا كما كان واضحاً في أمريكا ، ولكن رانسوم هو الذي وضح الواضح في دراساته عن الناقد الإنجليزي العظيم ايفورريتشارد I.A. Richards والمشاعر الناقد الكبير ت . س . اليوت T. S. Eliot والناقد المشهور امبسون والمشاعر الناقد الكبير ت . س . اليوت T. S. Eliot والناقد المشهور امبسون المشاعر الناقد الكبير ت . س . اليوت المدير عن هذا الاتجاه الجديد في النقد الأدبي هو كتاب « نظرية الأدب » (١٩٤٩) الذي وضعه الاستاذان الكبيران بجامعة ييل رينيه فييك René Wellek وروبرت بن وارن Robert Penn Warren قرى قائلين بالأدب ينبغي أن يدرس لذاته لا لمدلولاته أو لعلاقاته . ومن أعظم أتباع هذه المدرسة في أمريكا اليوم الناقد رتشار بلا كمر R.P. Blackmur وكلهم من أقطاب المقد الجديث .

وأهم ما ينبغى أن نلاحظه فى أبناء هذه المدرسة هو أنهم لا يجتمعون على مبدأ واحد، أو منهج واحد، أو حكم واحد؛ فلكل منهم رأيه فى الأدب والأدباء، ولكل منهم مدخله إلى الأدب والأدباء. ولقد يتفقون أحياناً فى تقدير الجمال، ولقد بختلفون أحياناً أخرى ؛ فلكل منهم تكوينه، ولكل منهم فهمه، ولكل منهم مشاعره، ولكنهم بجتمعون على شيء واحد يرابطهم جميعاً هو التماس الأدب لذاته، ودراسة النص الأدبى فى حد ذاته، ولذلك فقد اتصفت آثارهم النقدية بالتحليل المسهب لماكتب الكاتبون دون التفات كثير إلى النظريات المذهبية المجردة.

فالنقد الجديد إذن هو النقد التحليلى ؛ فان أردت أن تعرف أصوله فالتمسها من بدايتها فى منهج ريتشاردز واليوت و إميسون وليفيس بن الإنجليز.

و بعد ، فمن حقنا أن نتساءل عن ماهية هذه المدرسة الجديدة ، مدرسة المنقد الجديد ، أهى مدرسة جديدة حقاً ؟ أم أنها إحياء لاتجاه قديم كان موجوداً ثم اختفى ؟ أو ليس جائزاً أن مدرسة النقد الجديد أو النقد التحليلي هذه إن هي

إلا إحياء لمدرسة التأثير، أو المدرسة الانطباعية التي كانت قوية في السنوات الأولى من هذا القرن ؟ إن عزوف أتباع النقد الجديدعن كل مذهب مجرد أو فكرة مسيطرة يفسرون بها الأدب ويتذوقون بها جماله لتوحى حقاً بأنهم مكتفون بالأدب لذاته، مؤمنون بأن للأدب ذاتاً مكتفية بذانها الا من حيث قواعد الإنشاء فحسب، بل من حيث التأثير كذلك. وليس هناك مبدأ عام يجدد لنا أصول التذوق الأدبى. وليس هناك مبدأ عام يجمع أبناء هذه المدرسة فيجعل أحكامهم على الأدب متشابهة، فلكل مهم إحساسه بالجمال، ولكل مهم فهمه أحكامهم على الأدب متشابهة، فلكل مهم إحساسه بالجمال، ولكل مهم فهمه لمواضع الإبداع، ولكل مهم طريقته الحاصة في التأثير بما يقرأ أو بما يرى. وهل هذا غير المذهب التأثيري قد لبس ثوباً جديداً، فاذا النقد القديم يبدو وكأنه نقد جديد ؟ إن كل ما نجده من فرق بين مدرسة التأثير ومدرسة النقد الجديد هو أن الحكم الأدبي في الأولى يعتمد على الإدراك الكلى الجمال، على حين أنه في الثانية يعتمد على التفتيت والتحليل.

النشغث القصصي

سنعالج فى الفصول التالية التأليف الذى انخذ النثر وسيلة للتعبير ، ولكنه خارج عن موضوعات القصص ، والمسرح ، ومن السهل أن يسلم المرع بأن القصص والمسرح من صميم التأليف الأدبى ، ولكنا إذا خرجنا عهما وجدنا أن ميدان الكتابة بالنثر لا يزال ميداناً فسيحاً هائلا ، وأنه ليس من المعقول أن يدخل هذا كله فى نطاق الأدب ، الذى يراد منه غلى الأقل أن يجمع بين جمال الفكرة وجمال الأسلوب . وكثير منه عرض زائل لا يلبث أن يغتاله النسيان ، وأكثره لم يحاول كاتبه أن يتجه به وجهة أدبية . بل لم يخطر له مثل هذا الحاطر .

يتبقى لدينا بعد ذلك قدر عظيم من النثر ؛ في غير الميدان القصصى ع يشتمل على صفات – سواء في معناه أو أسلوبه – تضمن له البقاء إلى الأجيال المقبلة . ولعل هذه الأجيال أن ترى فيه صوراً وشكولاأ دبية لا نكاد نتبيها اليوم، لأننا شديدو التأثر بالموضوعات التي تعالحها تلك المؤلفات .

لقد اشتمل النبر الأدبى فى أمريكا فى خضون القون التاسع عشر على فرعين فى غير ميدان القصص اشهر التأليف فيهما ، وهما « الرسائل » و « السير » وكانت الكتابة فى كلا هذين الفرعين على الرغم من معالجها لموضوعات ذات بال تقرأ ، لالما اشتملت عليه من الآراء فقط ، بل ولما امتازت به من جمال الأسلوب أيضاً . ولا مفر من التسليم بأن كتاب القرن التاسع عشر كانوا يتعملون أن تمتاز كتابهم بالعبارة الأدبية الأنيقة ، وتبدلت الحال نوعاً ما فى القرن العشرين ، وأصبح كتاب الرسائل – إذا استثنينا القليل منهم – منصرفين كل الانصراف إلى عرض الدعوى ، والإدلاء بالحجج الدامغة ، وتفنيد مزاعم الحصوم ، وكثير منهم أصبح ينفر من كلمة « رسائل » ويوثر أن يسميها « مقالات » ؛ لأن هذه منهم أصبح ينفر من كلمة « رسائل » ويوثر أن يسميها « مقالات » ؛ لأن هذه التسمية لا تلزمه أن يتكلف الصيغ الأدبية فى كتابته . ومع هذا فقد اشهر فى هذا القرن كتاب فى التاريخ والفلسفة والاقتصاد ، استطاعوا أن يكتسبوا تقديراً أوسع لفهم وأسلوبهم الأدبى ، ولكن هذه المهارة الأدبية لا تعتبر الناحية الأساسية

فى تأليفهم . وهكذا لا يعد معظم موالي النثر غير القصصى فى القرن العشرين فى أمريكا من « الأدباء » بالمعنى المألوف ، إذا قورنوا بكتاب القرن التاسع عشر .

وليس معنى هذا أن النثر غير القصصى يحتل من الأدب الأمريكي اليوم مكاناً أقل خطراً مماكان يحتله في القرن الماضى ، ومؤلفات ساندبرج عن حياة لنكولن ، وفريمان عن روبرت لى ، وكتاب هنرى أدمس الحالد عن سيرته ، تكنى للحض هذه الفكرة ، ولكن معناه أن العنصر الأدبى الصرف في القرن الحاضر قد غلب عليه التفكير الفلسني أو السياسي أو التاريخي أو الاجتماعي . وهذه المؤلفات السياسية والفلسفية والاجتماعية تحتل مكاناً رفيعاً في الإنتاج العقلي في هذا القرن . فهي لذلك جديرة أن تحتل مكاناً واضحاً في كل مؤلف يصف الحياة الأدبية والإنتاج الأدبي بجميع أنواعه في الولايات المتحدة الأمريكية .

وقد قسمنا الموضوع إلى ثلاثة فصول: الأول عن التأليف الفلسني، والثاني عن التأليف الفلسني، والثاني عن التأليف الأدبى لرجال الصحافة والنشر، والثالث عن التأليف الاجتماعي. وقد عاليج كل مؤلف موضوعه بالطريقة التي رأى أنها المثلى.

# ١. الفلسفة في أمريكا

190 - 19 . .

#### ً مای برو د بك

قال أحد الكتاب المحدثين: « إن التأليف الأدبى في جملته عيل إلى معالجة الحقائق لا المظاهر، أى إنه يعنى بحقائق الأشياء لا بمظهرها الحارجي، ومع أن الفلسفة تختلف في وسائلها وأهدافها عن الأدب، فان في هذه الجملة وصفاً لا بأس به لطبيعة الفلسفة أيضاً ، والفيلسوف لا يكفيه أن يظهر الفرق بين الحقائق والمظاهر كما يفعل الأديب، بل يهمه أيضاً أن يوضح لنا كيف يهدينا التفكير للتمييز بين هذين الأمرين وكيف نستطيع أيضاً من غير تفكير و بحكم الغريزة أن نحترس من المظاهر الحداعة.

و يحدثنا الكاتب نفسه في مكان آخر بأن في الأمريكيين من يظن أن

هنالك تعارضاً بين حقائق الوجود وبين الفكر ، وأن من واجب المرء أن ينحاز إلى حانب الحقائق الاله وفي هاتين العبارتين استطاع أن يلخص لنا تضارب الآراء الذي كان يتنازع الكتاب والأدباء ؛ ولكن هذا النزاع لم يكن مقصوراً على الأدباء ؛ فان فلاسفة أمريكا قد ورثوا النظريات التقليدية عن الجيل السابق ؛ فنشأت فلسفة القرن العشرين كثورة على تلك الفلسفة التي كانت تنادى . بأن كل شيء مرده إلى أمر واحد : وهذا الواحد هو الفكر Mind .

# ا ــ المثالية أو الفكرية

كانت الفلسفة في أمريكا إلى أواخر القرن الماضي ، بمثابة الخادم لعلوم الدين . وكان الذي يتولى تدريس الفلسفة في المدرسة قسيساً أهم ما يعنيه أن يبني بدرسه هذا حصناً منيعاً ضد الإلحاد في هذا العهد « الذي انتشر فيه الفساد » . وقد نشأ فى الربع الأخير من القرن التاسع عشر جيل جديد من الفلاسفة درسوا فى القارة الأوربية ، ولم يكونوا من رجال الدين ، و تولوا مناصب تدريس الفلسفة فى المدارس والجامعات الأمريكية ، ومع ذلك كان جل همهم أن يثبتوا الصلة الوثيقة بين الإنسان وربه . يسوغوا للناس أحكام الإله وسنن الكون . فكانوا يشرحون للطلاب مذهب المثالية المطلقة Absolute Idealism ، وهو أحدث وأفخم مذهب فلسني يحاول الدفاع المنظم عن فكرة الألوهية ، والأبدية، والحلود . وكان لا بد من أن يبعث المذهب الايديالي في صورة قوية جديدة عنيفة ، بعد الذي منيت به المسيحية من الهزيمة بسبب مقاومتها العنيفة لمذهب داروين أولا، تم استسلامها لدعاة هذا المذهب بعد ذلك . فكان هنالك حاجة لمذهب جديد يشرح الظاهرات الكونية والنفسية في أسلوب لا يخالف القواعد الأساسية للدين ، وإن خالفها في بعض التفاصيل. وهذا المذهب هو الفكرية أو المثالية المطلقة. وكلمة « المثالية » - ويقابلها كلمة الواقعية realism - لها في كلام الناس معنى يخالف معناها في الفلسفة . فهي في الاصطلاح العام تدل على نوع من السلوك

<sup>(</sup>۱) المؤلف هو Lionel Trilling في كستابه The Liberal Imagination ، نشر سنه ۱۹۵۰ مس ۲۰۹ و ۱۰

ينشد صاحبه مثلا أعلى ويوجه أعماله وأقواله نحو هذا المثال ، ويتصل بذلك عبارة « المثل العليا » والتمسك بها ، وما شاكل ذلك من العبارات . أما فى الفلسفة فان مذهب المثالية له معنى آخر ليس له بالمعنى العام سوى صلة ضعيفة جداً . لذلك نرى الفلاسفة فى البلاد العربية يفضلون استخدام كلمة أخرى وهى «المذهب الفكرى » و يسمون أنصار هذا المذهب باسم « الفكريين » بدلامن كلمة المثاليين.

و ترتكز الفلسفة الفكرية على قاعدة أساسية وهى : أن مادة العالم كله قوامها الفكر ، فكل شيء في العالم لا وجود له إلا في الفكر ، وكل شيء موجود لأنه قائم في الفكر . وهكذا تكون العبرة في وجود هذا العالم لا ترجع إلى أنه كائن موجود بطبعه ، بل الى أن الفكر البشري يتصور أنه موجود . وقد عبر الشاعر الإيرلندي ييتس Yeats عن ذلك بقوله في قصيدة « الدم والقمر » :

أما أستاذنا بركلي(١) ، ذو المواهب الربانية ، فقد أثبت أن كل شيء أضغاث أحلام . وأن كل هذا العالم الفخم الضخم ، برغم كل ما يبدو من ضخامته و فخامته سيختني في لحظة ، إذا ما تغير تفكير الإنسان أو تحول . . .

وقد حاول المذهب الجديد ، وهو «الفكرية المطلقة » أن يتجنب ناحية التطرف في المذهب الفكرى الأول الذي كان ينادى بأن كل شيء موجود فقط لأني أتصوره ، ولا وجود له إذا لم أتصوره بفكرى ؛ أما المذهب الجديد فيفترض وجود «العقل المطلق »أو «الفكر المطلق »، وهي عبارة فلسفية ترمز للإله ؛ وهذا «العقل المطلق »أبدى أزلى ، والعالم الحقيقي هو ما يراه هذا العقل المطلق .

و يمتاز مذهب « الفكرية المطلقة » على الايديالية السابقة بأنه مذهب منظم قد شرحت قصوله وأجزاؤه شرحاً وافياً ، ويرجع الفضل فى ذلك إلى أن أكثر دعاته كانوا فلاسفة محترفين مثل الأستاذ رويس Josiah Royce أستاذ الفلسفة فى هارفرد ، كما يرجع إلى تأثير الفيلسوف الألماني هيجل Hegel . كما لتى

Berksley يسخر الشاعر من المذهب الايديالي الأول الذي كان من أكبر دعاته الأسقف الدهب. الفيلسوف الانجليزي المشهور. وقد كانت الفلسفة الأمريكية الحديثة بمثابة ثورة على هذا المذهب.

المذهب تأييداً كبيراً من الثورة على العلم التى شها طائفة من الكتاب الألمان وتبعهم فى ذلك كولردج Coleridge وإمرسن Emerson ؛ فقد رأى الكتاب أن من السخف ، الذى يبعث على التدهور الحلقي والأدبى ، أن يكون العلم لكا صوره العلماء للحرد ذرات تتلاحم وتتلاطم فى الفضاء من غير معنى ولا مغزى .

والمذهب الجديد يصور لنا « العقل المطلق » أو الإله بأنه ليس خالقاً منفصلا عن العالم ، بل هو الروح الذي ينتظم الكون و هو مادته أيضاً . وحقائق الكون و وقائعه هي آراء وأفكار للعقل المطلق . وغايته التي يرمى إليها هي أن يتجلى أو يتحقق إلى الأبد ، في نظام منطقي سليم ، أي طبقاً للحطة دقيقة مرسومة .

هذه هي الفكرة الأساسية لهذا المذهب الفلسني الذي كان له النفوذ الأكبر فى الولايات المتحدة فى الربع الأخير من القرن المـاضى ؛ ولكنه لم يسد إلا فترة قصيرة من الزمن ، برغم ما كان يبدو من مظاهر السمو والفخامة في تعاليمه . فلقد كان فى الواقع عبارة عن فلسفة انتقالية ما بين الروحية الدينية الخالصة ، وبين المادية التي أخذت تطغى على العقل الأمريكي . كانت آراوُه وسطاً بين هوً لاء وهوً لاء ، ولذلك لم ترض هذا الفريق أو ذاك . فلم يلبث أن لتى معارضة شديدة في الأوساط الدينية ، التي كانت ترى أن الله قد خلق العالم والكائنات فعلا، لا أنها مجرد فكرة خطرت له . وفوق ذلككان في المذهب الايديالي (الفكري) من آراء الحلوليين القدماء ما يكنى لتنفير أنصار الدين منه ، وكذلك كانت تعاليم هذا المذهب ، فيما يتعلق بالغض من قيمة العلم و من إلنظريات العلمية ، مما يتنافى مع النهضة العلمية ، التي كانت على أشد قوتها في ذلك الوقت . لذلك تعرض هذا المذهب لهجوم شديد ، من جهتين مختلفتين في ميدان الفلسفة : الهجوم الأول من أنصار المذهب العملي أو البرجماتي Pragmatism أصحاب المذهب الواقعي Realism . ولم يدرك أنصار هذين المذهبين ما بينهما من التناقض الهائل ، إلا بعد أن انهزم العدو المشترك ؛ ثم ثارت بينهما حرب باردة لا تزال رباحها القارصة تهب علينا إلى اليوم من آن لآن .

ومهما يكن من شيء فان الثورة على المذهب الإيديالي كان لا بدلها من أداة تحركها وتهيىء الظروف لقيامها ؛ وكانت هذه الأداة هي وليم جيمس.

# ب – وليم جيمس

ليس من السهل أن تحدد مكان وليم جيمس بين الفلاسفة أو بين علماء النفس ، و هنالك قول مأثور بأن طبيعة فلسفة أى إنسان تتوقف على طبيعة هذا الإنسان . ولعل خير مثل تبدو فيه صحة هذا القول بوضوح هو وليم جيمس ولقد كان من أخص طباع جيمس ضرب من القلق وعدم الثبات ، يفسره هو بأن نفسه تنزع أحياناً نزعة مادية جبرية تشاوئمية ، وأحياناً تتجه وجهة تفاوئلية خيالية ، وهذا تفسير لا يخلو من الوجاهة . فلقد كان جيمس بعضه فيلسوف وبعضه شاعر . وبينا يحلق أحد شطريه في الفضاء و يمرح في سماء الخيال ، إذا وبعضه شاعر . وبينا يحلق أحد شطريه في الفضاء و يمرح في سماء الخيال ، إذا والشطر الآخر يتأمل و يمعن في التأمل . ولا حرج على الرجل في أن يكون شاعراً وفيلسوفاً ، ولكن ليس من السهل عليه أن يخلط الفلسفة بالشعر ، لأن لغة الفلسفة غير لغة الشعر .

فلننظر الآن إلى جيمس وكيف تسنى له أن يكون منشئاً لمذهبين فلسفيين. متفاوتين كل التفاوت :

لا شك أن أهم عنصر في التكوين العقلي لوليم جيمس هو إيمانه بحرية الإرادة . لذلك كان أكبر شيء أثاره على المذهب الفكرى ، هو الرأى القائل بالةوة الجبرية التي تسيطر وتهيمن و تسير الكون . غير أن جيمس الذي كانت تمتزج في نفسه روح الشاعر والفيلسوف ، كان أيضاً يخضع لسلطانين : الأول سلطان المذهب التجريبي Empiricist على قسوته وصرامته ، والثاني سلطان الجو الديني الرقيق الرحيم الذي كان يسود منزل والده ، فقد كان والده هنرى جيمس من الصوفيين أتباع مذهب سويدنبرج Swedenborg ، وقد احتفظ ابنه جيمس دائماً بشيء من العطف على التجارب الدينية . وقد أضاف إلى ذلك ابنه جيمس داروين بمثابة حلقة اتصال بين هذه الاتجاهات جيعاً . وبفضل هذه النزعات والاستعدادات المختلفة ، اتخذت فلسفته وجهتين : وهما المذهب

العملى Pnagmatism والمذهب التجريبي الأساسي Pnagmatism وقد أدرك جيمس أن كلا من المذهبين مستقل عن الآخر ولا يعتمد عليه في شيء. ولكنه لم يستطع أن يدرك في أي وقت من الأوقات أنهما في الحقيقة متناقضان.

فى عام ١٨٨٤ نشر جيمس رسائته المساة « حيرة المذهب الجبرى » وضحمنها أول حملة عنيفة على أصحاب المذهب الفكرى The Dilemma of Determinism ، ولا شك أنها كانت تمثل الخطوة الأولى أصحاب المذهب الفكرى Idealism ، ولا شك أنها كانت تمثل الخطوة الأولى نحو تأليف نظرية الفلسفة العملية .لقد كان جيمس ينفر أشد النفور من نظرية الإيدياليين التي كانت تسوى بين الخير والشر وتجعلهما عبارة عن مظاهر كونية إلهية لا مفر منها . فقد كان معنى ذلك فى نظره أحد أمرين : إما أن الشر ضرورة قاسية لا محيص منها ؛ أو أن ما نسميه شراً هو فى الحقيقة من الخير ، إذا نظرنا إليه نظرة أبدية أزلية . وفى كلتا الحالين تصبح الحياة ضرباً من العبث ، خالية من كل تبعة على المرء . وذلك ما لم يستظع جيمس أن يقبله ، فأخذ يعمل لمحاربته .

وقد أحس جيمس بأنه لا يستطيع أن يومن بالحياة وبالمستقبل ، ما لم يكن في العالم عنصر حر طليق ، بعيد عن الجبرية ، وليس من السهل تقديره أو التكهن به . وهذا العنصر الحر في نظره هو إرادة الإنسان ، التي لا يمكن التكهن بما قد تتجه إليه ؛ لأن كثيراً من الأعمال والأطوار يتوقف على الصدفة عمل منه برغم ذلك كان أن جيمس كان يعلم أنه لا يستطيع أن يثبت وجود الصدفة ، فانه برغم ذلك كان يميل إلى الإيمان بعالم قوامه الصدفة على عنه وقد أحس السعادة لإيمانه بهذه الفكرة ، ثم أخذ يدعو الناس لأن يشاركوه رأيه هذا .

وفى عام ١٨٩٦ أخرج جيمس رسالة أخرى عنوانها لا تحكم الإرادة فى العقيدة : The Will to Believe يشرح فيها الأسباب التي دعته إلى المناداة بحرية الإرادة ؛ وفيها خطا خطوة أخرى فى بناء فلسفته ؛ ومن أهم نظرياته هنا دعواه بأن الحق كل الحق هو أن نومن بالرأى الذى يتفق مع رغباتنا وسعادتنا . فوجود الإلله مثلا أمر وثيق الصلة بسعادة الإنسان واطمئنانه الروحى ؛ والوسائل

العلمية لا تساعده على الحكم فى هذا الأمر . لهذا يرجع فى إثباته إلى آثاره فى الفرد ــ فاذا كان الإيمان به يجلب للإنسان السعادة فهو حق ، وإلا فهو باطل ، وقد كان إيمان جيمس بالله على هذا النحو .

لا شك أن هذا التفكير كان تمهيداً مباشراً للبرجماتية ، ومن الممكن أن نعد سنة ١٨٩٨ السنة التي بدأت فيها تلك الحركة . فقد استخدم جيمس هذه الكلمة للمرة الأولى في محاضرة ألقاها أمام الاتحاد الفلسفي بجامعة كاليفورنيا ، ووزع أنه نقلها عن صديقه شارلس ساندرز بيرس Charles Sanders Peirce. وهو من أساتذة المنطق والفلسفة ، قام بالتدريس أحياناً في جامعة هارفرد ؛ ولكنه قضى معظم حياته في عزلة بعيداً عن الأوساط الأكاديمية ؛ وقد كان له فضل كبير في نشر آراء جديدة في المنطق ، ولكن جيمس لم يعن إلا بناحية أخرى من نشاطه . فقد نشر في سنة ١٨٧٨ رسالة عنوانها : «كيف نجعل أفكارنا واضحة؟» اقترح فيها وسيلة نتبين بهامعاني أفكارنا بصورة لا لبس فيها ولاغموض. وذلك بأن نتأكد من أن الفكرة لها نتائج أو آثار عملية .

وقصد بقوله «آثار عملية » النتائج التي تدرك بالحس. ورأى أن هــــذا المقياس يضمن لنا ثبات المعانى ، الذى بدونه يصبح التخاطب مستحيلا ؛ كما أنه يساعد على الفصل فى كثير من المنازعات العقيمة . وضرب لذلك مثلا بالحمر التي تستخدم فى القداس ، ويرى البعض أنها رمز لدم المسيح ، ويراها آخرون أنها دم المسيح ، ولكن كلا الفريقين يرى أن خواصها الظاهرة واحدة ، ولذلك لا يرى بيرس أن بينهما اختلافاً .

تناول جيمس نظرية المعانى هذه كما شرحها بيرس ، وأخذ يستخدمها بتصرف فى أغراضه الحاصة ، وقال إنها يجب أن تطبق تطبيقاً أوسع ؛ ولذلك فانه لا يكتنى بالآثار الحسية للدلالة على معنى الأشياء . بل يضيف إلى ذلك ما تبعته هذه الأشياء فى النفوس من عاطفة ، وبذلك أدخل العامل الشخصى وجعل له أهمية لم تكن تخطر لبيرس ببال . ومن أجل ذلك اضطر بيرس إلى أن يعلن أن فلسفته بعيدة كل البعد عن البرجماتية التى ينادى بها جيمس .

وانتقل بعد ذلك جيمس إلى القضية التي تنص على أن الحق هو ماكان له

أثر عملى أو نفع ، لا فالشيء نافع لأنه حق ، وهو حق لأنه نافع لا . وقد شرح هذه الفكرة شرحاً مطولا فى كتابه عن البرجماتية . واحتج بأن الامتحان الصحيح لكل فكرة هو أثرها و نتائجها فى المستقبل . فاذا كانت هذه النتائج نافعة فالفكرة صحيحة . أما الحقائق التي لا تمت بصلة إلى تجارب الإنسان أو إلى رغباته وحاجاته فانها لم تكن تعنى جيمس ، ولذلك لم يكن لها وجود .

غير أن جيمس لم يجد بداً — بعد أن أعلن أن الفكرة تكون صحيحة إذا كانت لها نتائج عملية لا بد أن تكون صحيحة . ومن هنا نشأت فلسفته الأخرى المسهاة بالذهب التجريبي الأساسي Radical Empiricismوقد اشتملت هذه الفلسفة على مجهودات جيمس في معابلة المسائل الميتافيزيقية ، لا الأمور العملية ، ويصف فيها طبيعة العقل والمادة والعلاقة بين العقل والمادة ، وبين الظواهر والحقائق.

وقد أمكن للجيمس أن يبز الفلاسفة الإنجليز على كثرة ما كتبوه فى الفلسفة التجريبية . وذلك لأن آراءهم كانت تتجه دائماً إلى التحليل دون الربط ، وإلى تحطيم الكون إلى عناصر متباينة ، دون أن يظهروا الصلات التى تربط بين هذه العناصر : فكانوا كمن يعنى بالأصوات المختلفة دون أن يلاحظ ما بينها من نغم منسجم . وقد سمى جيمس فلسفته التجريبية «أساسية » لأنها ترى أن العلاقة بين العناصر أمر واقع كالعناصر نفسها سواء بسواء . وقد استطاع جيمس بمهارة عجيبة أن يطبق نظريته فى العناصر على طبيعة العقل أيضاً ، كما أوضح ذلك عجيبة أن يطبق نظريته فى العناصر على طبيعة العقل أيضاً ، كما أوضح ذلك فى مؤلفه الكبير عن «التجريبية الأساسية Radical Empiricism »

ولننتقل الآن إلى فيلسوف آخر كان لآرائه اتصال كبير بآراء جيمس و هو:

## ج ـ الفريد نورث هويتهد Alfred North Whitehead

كان ألفرد نورث هويتهد رياضياً كبيراً ، وقد ألف بالاشتراك مع برتراند. رسل كتاب « مبادىء الرياضة Principia Mathematica » وهو من أعظم المؤلفات الرياضية الحديثة . وهو إنجليزى النشأة ، ولكنه عين أستاذاً في جامعة هرفارد في عام ١٩٢٤ بعد أن تجاوز الستين ، وبني في أمريكا إلى أن توفى

عام ١٩٤٧ ، وقد نشرت جميع موالفاته الفلسفية فى أمريكا لأنه لم يشتغل بالفلسفة إلا فى المرحلة الأخيرة من حياته .

ومن الصعب تتبع آراء هويتهد الفلسفية ، لأنها ممتلئة بعبارات جديدة لمعان قديمة ، ومفردات قديمة تصف معانى جديدة ؛ ومع ذلك فان كتابه « العلم والعالم الحديد Science and the Modern World» انتشر بين مختلف الطبقات، وذلك لأن بعض فصول هذا الكتاب قد كتب بأسلوب سهل، وتناول موضوعات تجتذب عامة القراء .

وقد جارى هو يتهد كلاً من برجسون وجيمس في بعض آرائهما، ولكنه أضاف غير قليل من عنده . وكان شديد الاعتراض على الفكرة التي أوحى بها نيوتن وصور بها العالم بأنه كون جامد كأنه كرة البليارد ، يتألف من جزيئات صغيرة يحكمها قانون الجاذبية . وقال إن عالماً بهذه الصورة « يصبح شيئاً جامداً لا صوت فيه ، ولا رائحة ولا لون ، وإنما هو مجرد تحريك سريع للمادة ، بلا قصد ولا هدف ولا معنى . وفكرة العالم النيوتوني في نظره ، هي فوق ذلك صورة لا يمكن قبولها أو تصديقها . والأسلوب العلمي كثيراً ما يشوه الطبيعة . وليس من الضروري أن ندفع هذا التمن لكي نصل إلى فهم دقيق للمسائل . فكل شيء في العالم يجرى وراء غرض ، وكل حادث عبارة عن نشاط يحقى غاية ، وليس هذا في العالم يجرى وراء غرض ، وكل حادث عبارة عن نشاط يحقى غاية ، وليس هذا في العالم أعمى يسعى إلى خلق عالم جديد من غير نظام حسب نظرية برجسون عن فشاطا أعمى يسعى إلى خلق عالم جديد من غير نظام حسب نظرية برجسون عن والدافع الحيوى في فالعالم علي في في النشاط كله ينبوعاً واحداً ؛ وهذا الينبوع والانسجام ؛ ولذلك افترض هو يتهد لهذا النشاط كله ينبوعاً واحداً ؛ وهذا الينبوع صماه « الإلك» .

#### د — جون ديوي John Dewey

اشتهر جون ديوى فى ميادين عديدة ، خلاف الميدان الفلسنى . و نبغ فى كثير منها ، فقد ضرب بسهم فى علم الاجتماع والسياسة ، والتاريخ والنقد الآدبى ، والأخلاق ، واشتهر بوجه خاص بنظرياته التربوية ، ومع ذلك فان هذه الجهود الجبارة على اختلاف الميادين التى اتجهت إليها ، كانت كلها متأثرة بمذهبه الفلسنى

المسمى المذهب الآلى . Instrumentalism ؛ وهو المذهب الذي ولده ديوي من المذهب العملي « البرجماتي » .

وقد اتخذت فلسفة ديوى منذ البداية موقفاً خاصاً من الإنسان والطبيعة والمجتمع . قرأت أن الإنسان وكل ما عمله الإنسان ، ما هو إلا جزء من النظام الطبيعى ، يمكن در استه مثل جميع الأشياء الأخرى ، دون حاجة إلى الالتجاء إلى المعجزات والحوارق لتفسير أعمال الإنسان وسننه وطرائقه ، وفي هذه الناحية اتجهت الفلسفة الآلية وجهة طبيعية ؛ كذلك اتجهت وجهة بشرية أو إنسانية ، لأنها آمنت بأن الإنسان هو المقياس الذي يقاس به كل شيء . فالحير ماكان ملائماً للإنسان والشر ما كان ضاراً به . والوجهة الثالثة لفلسفة ديوى هي الوجهة التحسينية melioristic وذلك فيما يتصل بالمجتمع ، وبالحرص الشديد على الإصلاح الاجتماعي في مختلف نواحيه ، حتى تصبح حياة الناس على الأرض في تحسن مطرد ؛ ومن الناحية السياسية كان المذهب الآلي يجنح إلى الديمقراطية في تحسن مطرد ؛ ومن الناحية السياسية كان المذهب الآلي يجنح إلى الديمقراطية الحرة . ومع أن كثيراً من هذه الآراء تبدو لنا بديهية ، قد لا كتها الألسن وليس فيها من الحدة شيء . فلا بد لنا أن نذكر أن ديوى ولد سنة ١٨٥٩ ، وأن فيها من الحدة شيء . فلا بد لنا أن نذكر أن ديوى ولد سنة ١٨٥٩ ، وأن جون ديوى وإلى أتباعه الكثيرين .

وهنالك ناحية أخرى لفلسفة ديوى حاول فيها أن يشرح نظريته في المعرفة Knowledge، والقيم values ، والواقع reality ، والقيم values ، والمدوين شديد التأثر بداروين كان لها النفوذ الأكبر في نشر فلسفته . وقد كان ديوى شديد التأثر بداروين وأسلوبه العلمي في دراساته البيولوجية ، ولذلك طغت هذه الأساليب على تفكيره ، وكان لها مكان بارز في تأليفه ، وكان شديد الإيمان بنظريات النشوء ، التي تفسر الظاهرات وتعالج نشأتها وتطورها ووظيفتها ؛ والأسلوب المتبع في هذه الدراسات هو الوحيد الذي يمكن استخدامه لمعالجة كل مسألة من المسائل في كل علم وكل موضوع . ولا شك أن ديوى كان متأثراً بما حققه العلم في مختلف النواحي . فاقتنع بأنه يستطيع أن يضع ثقته في الأسلوب العلمي في معالجة الشئون البشرية ، بحيث يتحقق للإنسان عن هذا الطريق حياة أسعد وأرغد .

وقد رأى ديوى أن العقل البشرى قد تكوّن أثناء محاولات الإنسان الطويلة لكى يلائم بين نفسه وبين البيئة التى يعيش فيها . فكان الإنسان يلجأ لعقله ، كلما صادفته مشكلة يريد حلها أورغبة يريد تحقيقها . هذه هى وظيفة العقل ، ويكون الحكم عليه بقدر أدائه لهذه الوظيفة . ويذهب ديوى إلى أن هذه الوظيفة القديمة العملية للعقل البشرى هى الوظيفة الوحيدة . وليس للعقل وظيفة أخرى . أما ما يحاوله العقل من إدراكات فكرية فان هذه ليست من العلم ولا من العرفان في شيء . لأن العرفان بطبعه شيء عملى ، لا ينطوى على مجرد التأمل والتفكير البحت ، فالمعرفة أداة أو آلة لتأدية عمل . ومن هنا سميت فلسفته بالمذهب الآلى.

ونظراً إلى أن ديوى قد اتجه بفلسفته وجهة عملية بقوة لا نكاد نجد لها نظيراً عند غيره من المفكرين ، لهذا نراه كثيراً ما يزدرى الفلاسفة ، ويحتقر الفلسفة بوجه عام ، وإن كان أكثر احتقاره موجهاً إلى الفلسفة التقليدية . وقد قال يرتراند رسل فى ذلك : « إن ازدراء الفلسفة ، إذا اشتد ونما حتى أصبح مجهوداً فكرياً منظماً ، يصبح فى ذاته فلسفة ؛ وهو بلا شك الفلسفة التى تدعى فى أمريكا الفلسفة الآلية . . . . »

هذه خلاصة مقتضبة لفلسفة ديوى لا يتسع المقام لأكثر منها (١) ، ولكن لا بد — مهما ضاق المقام — من الإشارة إلى أثره العميق في التربية ، ولعله أن يكون أعمق آثاره وأبقاها على الزمن . ولعل أشهر مولفاته في هذا الباب — على كثرتها و تنوعها كتابه المسمى «الديمقراطية والتربية مولفاته في هذا الباب على وقد ضمنه آراءه المشهورة في التربية ، ومضمونها أنه يجب ألا يفرض على الطفل أي شيء فرضاً ، بل يجب أن يترك لكى تنمو مواهبه و تتفتق . وإنما واجب المربي أن يتأكد من معرفة ميول الطفل و نزعاته ، ومنى تأكد منها وجب عليه أن يوفر للطفل وسائل إتباع هذه الميول . وأن يمكنه من الحياة في البيئة التي أن يوفر للطفل وسائل إتباع هذه الميول . وأن يمكنه من الحياة في البيئة التي تساعد على الوفاء بحاجات نفسه و رغباتها . و نظراً إلى أن المسائل العملية هي الأمور الوحيدة التي يجب أن يشتغل بها الإنسان ، فمن الواجب أن تكون المدرسة مكانا لتعليم الدروس ، بل يجب أن تكون صورة أخرى لحياة المنزل والمجتمع ،

The Reconstruction of Philosophy اراء دیوی الفلسفیة موضحة فی کستابه

يتعلم فيها الطفل المسائل المتصلة بتلك الحياة . وبعبارة أخرى يجب ألا تكون المدرسة بمعزل عن المجتمع ، بل يجب أن تساعد بطريقة مباشرة فى حل مشاكله ؛ وعلى الرغم مما نالته آراء ديوى فى التربية من الانتشار والذيوع — ولعلها كانت فى الأصل مجرد صرخة احتجاج على الإسراف فى التلقين والتحفيظ ، والبرامج المثقلة بالمعلومات — فان أتباع ديوى قد أسرفوا فى الاتجاه الآخر ، وجعلوا من مذهبه فى التربية حجة لإهمال التعليم ، حتى الضرورى منه .

#### ه ــ المذهب التحليلي

واضح مما تقدم أن كلا من جيمس و هويتهد وديوى ، قد بنوا مذهبهم في الفلسفة على أنقاض المذهب الفكرى — أو الايديالي . وكلهم بدأ حياته الفلسفية بهجمة عنيفة على بعض تواحى تلك الفلسفة . ولكنهم لم يعترضوا على كل شيء اشتملت عليه . وتسامحوا عن بعض ما جاء فيها . أما المدرسة التي عارضت المذهب الفكرى في كل نواحيه ، فهي المسهاة بالفلسفة التحليلية الواقعية realism ، التي كمل تكوينها بظهور مؤلف مشترك وضعه ستة من دعاتها سنة ١٩١٧ التي كمل تكوينها بظهور مؤلف مشترك وضعه ستة من دعاتها سنة ١٩١٧ وعنوانه المذهب الواقعي الجديد : Ralph Perry وكان على رأس هذه الفتة الأستاذ رالف برى Ralph Perry من جامعة هرفارد . وهؤلاء الواقعيون — على الرغم من أن كثيراً منهم مؤمن بالإلله — يذهبون في فلسفتهم وجهة طبيعية أو مادية ، في نظرتهم إلى الإنسان و علاقته بالعالم المادي . وأنكر المتطرفون منهم وجود الروح ، وزعموا أن كل الظاهرات النفسية جزء من الانفعالات الطبيعية .

وهو لاء الواقعيون أشد تأثراً بالعلم من ديوى نفسه ، وكانوا بوجه خاص يعتمدون على التقدم الحديث في علم المنطق والرياضيات ، في طريقة تفكيرهم . وقد أصدروا نداء إلى الفلاسفة يدعونهم فيه إلى نبذكل شيء لاينطبق على التفكير المنطق السليم ؛ وعلى الأخص تلك العادة الشائعة التي تلجأ إلى الشعور والإلهام في حل بعض المشاكل الفلسفية . ورأوا من الضرورى مراعاة الدقة المتناهية في استخدام الكلمات ، والابتعاد عن العبارات الفصيحة الحلابة ، والاعتماد على تأدية المعنى الصحيح ، حتى لا يكون هنالك أدنى شك في تفهم المقصود . و فوق

كل شيء لا بد من اتباع الأسلوب التحليلى ، الذى يقضى بتحليل كل مركب إلى العناصر والأجزاء التي يتألف منها ، لا بقصد تشريح الكل وتقطيعه ، بل لحسن فهم طبيعة الأجزاء والصلات التي تربطها بعضها ببعض من جهة ، وبالكل الذي يتألف منها من جهة أخرى .

لقيت الحركة التحليلية دعاة وأنصاراً فى جميع معاهد العلم فى الولايات المتحدة ، حتى ليصعب أن نحصى عددهم أو نذكرهم هنا جميعاً ، ولكن واحداً منهم يستحق هنا تنويهاً خاصاً ، لا لأنه من أعلام الفلسفة الواقعية فحسب ، بل لأنه تعمد أن يكتب رسائله الفلسفية فى أسلوب نثرى بديع . هذا الفيلسوف الأديب هو جورج سانتايانا George Santayana ذلك الرجل المنحدر من أسرة أسبانية عريقة فى الحسب والنسب ، ثم قضت ظروف أسرته بعد ولادته فى أسبانيا ، أن ينشأ ويترعرع ويتثقف فى مدينة بسطن . ثم يتولى تدريس الفلسفة فى جامعة هرفارد إلى أن هجر أمريكا نهائياً فى عام ١٩١٧ ؛ ومع أن فلسفته لها ميزات تجعلها فريدة فى بابها بالنسبة إلى سائر الواقعيين ، غير أن خيره الموقعي كثيراً (١) .

ومن المهم أن نشير هنا إلى أن المذهب الواقعى ، بنزعته التحليلية كان له تأثير كبير فى الأدب ، وذلك بتوجيه النقد الأدبى وجهة جديدة ، تبحث بحثاً علمياً عن السر الكامن وراء الألفاظ والعبارات وتأثيرها فى النفس . ولا عجب والحالة هذه أنقادة النهضة الجديدة فى النقد الأدبى أمثال رتشاردس I.A. Richards كانوا أيضاً من المشتغلين بالفلسفة الواقعية (٢) .

هذه الخلاصة المقتضبة عن الاتجاهات الفلسفية فى أمريكا فى القرن العشرين ترينا مبلغ نشاط الحركة الفلسفية ، وكيف شغلت عدداً كبيراً من الأدباء

<sup>(</sup>١) أهم مؤلفات سانتايانا هي كـتاب ( عالم الواقع Realms of Reality) في أربعة أجزاء (١) أهم مؤلفات سانتايانا هي كبردج . ثم انتقل إلى أمريكا حيث أخرج معظم مؤلفاته The Meaning of Meaning ( 1923 ) ثم النقد الأدبي وأشهرها ( 1923 ) آم The Principles of Liberary Criticism ( 1924) Practical ( 1924) وأخير أكتابه الثالث تاليد تاليد الثالث تاليد الثالث تاليد تاليد

والمفكرين ؛ فأصبحت المؤلفات الفلسفية ، على الرغم من غموض البحث أحياناً ، تعتل مكاناً واضحاً في الإنتاج الفكري . ولها مكانها الواضح في النثر الفني ، الذي يمتاز في كثير من الأحيان بجمال الأسلوب . وللفلسفة أيضاً أثر آخر في الأدب وهو أن مذاهبها المختلفة قد أثرت في الكتباب ، حتى مؤليي القصص والشعر ، وإن لم يكتبوا شيئاً من النثر غير القصصي .

# - ۲ -- الصحفى الأديب بقلم جيمس جراى

من الجائز أن تكون عادات الصحفى وأساليبه فى الكتابة مختلفة بعض الاختلاف عن عادات الأديب المحترف . ومن الجائز أيضاً أن الصحفى إذا جلس ليولف كتاباً ، أخضع قلمه لموثرات يرى أنها تمثل التقاليد المأثورة ، فى الكتابة الأدبية فيسمح لنفسه بالتزام أساليب أرفع ، وتعبيرات أدق ، مما يلتزمه فى مقالاته التي يكتبها لجريدته أو مجلته ولا شك أنه يدرك أيضاً أنه فى موثلفاته الأدبية يتناول موضوعات أعمق ، وأبقى على الزمن من الموضوعات العابرة ، التي كثيراً ما يضطر لكتابنها لجريدته أو مجلته . غير أن الصحفى المتدرب قد اكتسب محكم مهنته عادات فى التأليف ، نجعل لكتابته حين يتناول موضوعاً من التاريخ أو سيرة بعض الرجال أو النقد أو تجارب الحياة ، مزايا قلما تتاح لغيره مثل وضوح الأسلوب ، وتجنب الإطالة ، والإقناع . فمن هذه الناحية كان للصحفى أثر فى النثر الفنى لا سبيل إلى نكرانه .

وهكذا أثرت حرفة الصحافة فى أسلوب الكاتب الصحفى حين يتناول قلم الأديب لكى يؤلف كتاباً ؛ ولكنها لم تؤثر فى أسلوبه فقط بل أثرت أيضاً فى اختياره للموضوع الذى يؤلف فيه ؛ فان أهم موضوع يعنى به الصحفى فى حرفته هو أمريكا : سواء من ناحية ماضيها الذى يساعد على فهم حاضرها ، أو علاقاتها الخارجية ، التى توجه سياستها وكثيراً من نشاطها .

\_1\_

في بداية القرن العشرين سرت في نفوس طائفة من الكتاب رغبة شديدة

فى تسجيل ما يعرفونه عن بلادهم . وكان معظم هؤلاء الكتاب من الصحفيين الأدباء ، لم تسبق لهم كتابة فى القصص أو الشعر أو المسرحيات أو الفلسفة ، وتعوزهم التجربة الفنية التى تمرس بها هؤلاء . فكان اعتادهم على قوة الملاحظة ، وروح الفكاهة ، وصدق الفراسة ، لكى يجعلوا من مجهودهم فى تأليف سفر مشترك عن الحياة فى أمريكا كتاباً حياً ، يكشف للأمة ما خىى من شئوبها ، وقد اشترك مع هؤلاء الكتاب أحياناً بعض الفلاسفة أو الأدباء المحترفين . ولكن الذين عملوا معظم العبء كانوا رجالا ونساء حرفتهم الأساسية أن يكتبوا علجرائد والمجلات .

وفى هذا الموضوع المشترك الضخم اتجه كل كاتب وجهته الحاصة ، فتعددت وجوه النشاط فى غضون نصف هذا القرن . فمن الكتاب من أخذ ينبش تحت أديم الثرى ، ليطلع على ما خبى من العيوب التى لا تراها العيون ؛ ومنهم من جعل يبحث فى زوايا القطر عن المستغلين للموارد البشرية أو المادية . ومنهم من اتجه إلى إسقاط المتزعمين بالباطل عن مراتب الزعامة ، ومنهم من أخذ يفضح مخازى عصر الحاز وما اشتمل عليه من السخافات . ومنهم متكهنون أخذوا يحذرون الأمة مما يتهدد المجتمع الأمريكي من عوامل الانهيار . وفى أثناء الأزمة الاقتصادية عام ١٩٣٠ وما بعدها اتجه الكتاب إلى بحث العلل ورسم العلاج — وبعد أن شاهدوا حربين عالميتين ، انفسح أمامهم مجال للكتابة فى الصلات بين أمريكا والعالم الخارجي ، بعد أن خرجت عن عزلها ، وهيهات أن تعود إليها .

— پ —

وكان الكتاب المهاجرون أول من تحدث عن أمريكا والقيم التي تسودها وكانت نزعتهم تتجه إلى الإصلاح والتفاول . ومن أول الكتاب في هذا الباب بعقوب ريس الذى نشر في ١٩٠١ كتابه المعادة من الفقر والجوع ومن ضرب الشرطة ، وصف فيه بأسلوب مرح كيف بهرب المرء من الفقر والجوع ومن ضرب الشرطة ، إلى أن يصبح حنديقاً للرثيس ثيودور روزفلت . وقد كشف في كتابه هذا عن أحوال تتطلب الإصلاح الاجتماعي ، وعن جهود المؤلف في تحقيق هذا الإصلاح

وقد كان لنقده المر لشوارع نيويورك وما بها من الأقذار أثر قوى فى تحريك عدد من الكتاب نحو الإصلاح ، ومن أشهر هؤلاء لنكولن ستننس الذى نشر فى سنة ١٩٠٤ كتابه ١ عار المدن: The Shame of Cities: وحمل حملة قوية على قادة المجتمع. وعلى الناخبين الذين سمحوا بأن يتولى شئونهم أمثال هؤلاء القادة.

وفي أوائل القرن ظهر كاتبان عنيا أيضاً بالمشاكل الاجتماعية الكبيرة ، وهما إيدا تاربل Ida Tarbellوراى ستانرد بيكر Ray Stannard Baker. فقد عالجت مس تاربل مسألة الاحتكار الاقتصادى لموارد الثروة وخصت بحملتها شركة ستاندرد في كتاب عنوانه Company في نفس جون دروكيفلر ، فكان يقول عنها : وقد نشرته في عام ١٩٠٤ وأثر كتابها في نفس جون دروكيفلر ، فكان يقول عنها : « هذه المرأة المضللة » . وقد سبق لها قبل ذلك أن ألفت كتاباً في حياة إبراهام لنكولن ( في سنة ١٩٠٠ ) صححت فيه كثيراً من الآراء الحاطئة عن سيرة الزعيم في أول حياته . وفي عام ١٩٢٥ ألفت كتاباً في سيرة ألبرت جيرى صاحب في أول حياته . وفي عام ١٩٢٥ ألفت كتاباً في سيرة ألبرت بجيرى صاحب بعد ذلك كتاباً عن تاريخ حياتها في عام ١٩٣٩ .

أما راى ستانرد بيكر فبدأ جهوده الإصلاحية بكتاب عنوانه « على أثر خط اللون هوالذى يفصل بين السود Following the Color Line » وخط اللون هوالذى يفصل بين السود والبيض . وقد كان كتابه دعاية قوية للمساواة بين الأجناس وقد صحب ولسن إلى مؤتمر فرسايل بعد الحرب العالمية الأولى ، ونشر بعد ذلك كتاباً عن سيرته وكان له فوق ذلك سلسلة من المؤلفات يصف بها الحياة الأمريكية في أسلوب شيق جذاب .

إذا انتقلنا من نيويورك إلى تشيكاجو ألفينا نهضة مماثلة بين رجال الصحافة في مستهل القرن العشرين ، وكان على رأس هذه النهضة جماعة من الكتاب ينشرون مقالاتهم في صحف تشيكاغو ، وينتهزون الفرصة لإخراج كتاب يركزون فيه آراءهم وتجاربهم . ومن أشهر أعضاء هذا الرعيل الأول الكاتب فنلى بيتر دن فيه آراءهم وتجاربهم . ومن أشهر أعضاء هذا الرعيل الأول الكاتب فنلى بيتر دن ميتكرة ، فاخترع شخصاً سماه مستر دولى Dooley ووصفه بأنه مهاجر مبتكرة ، فاخترع شخصاً سماه مستر دولى على المنات شخصية

إيرلندى يتكلم بلهجة بلاده ، وجعل من أحاديثه وسيلة لبحث الشئون الدولية أحياناً ، ولتوجيسه النقد اللاذع للمجتمع أحياناً ، فى أمريكا وفى غيرها من الأقطار ، وقد ضمن هذه الآراء كتابيه المعروفين : « مستر دولى فى الحرب والسلم ، ( ١٨٩٨ ) و « مشاهدات مستر دولى » ( ١٩٠٢ ) .

فى عام ١٨٩٠ ظهرت فى أمريكا مجلة جديدة عنوانها: The Smart Set ( الطبقة الراقية ) وقد تولى رياسة التحرير فيها كاتب وكاتبة من الطراز الأول وهما هـ ل. منكن ، وجين ناثان H.L. Mencken and Jean Nathan وكانمنأهم ماتخصصت فيههذه المجلة التعريف بكبار الكتاب العالميين مثل دانتربو الإيطالى وغيره . وكذلك تخصصت فى التعريف بكتاب أعلام أمريكيين مثل. الشاعر والتروتمان Walt Whitman بعد أن كاد الجمهور ينسى ذكرهم.وفتحت المجلة صدرها للكتابالناشئين المجيدين. وقد جعل الكاتبان من سياستهما الهجوم. المستمر على الثقافة الأمريكية ، والتنديد بها ، والغض من كل شخص نال الشهرة. من غير جدارة واستحقاق . و فتح هذا الباب مجالا لكل كاتب أراد أن يشترك في هذه الحملة الشعواء على أمريكا والأمريكيين ، ولمن أراد أن يرد أو يدافع عن بعض التقاليد أو الرجال الذين أغير عليهم من غير رحمة ولا شفقة . وقد اشتهر فى ذلك الوقت لفظ جديد فى اللغة الأمريكية و هو Debunk ولعل أفضل ترجمة له «تحطيم الأصنام» . وقد وصف رئيس التحريرمنكن بأنه رئيس هذه العصابة ، حتى إنه عندما أخرج كتابه في سيرة الجنرال جرانت ١٩٢٨ رأى الكثير أنه أراد به أن ينزل القائد الذي تزعم الجانب الشمالي في الحرب الأهلية ، عن عرشه ، مع أن الكتاب لايعدو أن يكون سيرة جيدة التأليف ، وأدنى إلى التاريخ الصحبح مما سبقها من سير لهذا القائد ؛ وتمتاز بتوخى الحقيقة وتجنب التأثر بالعاطفة . رقد حذا حذوه فى ذلك الكاتب روبرت هيوز Rupert Hughes فى كتابه عن سيرة جورج واشنطن. فأخرج للعالم أول سيرة تاريخية، لاتظلم البطل، ولكنها بعيدة عن الإسراف في التمجيد.

ولم یکن بد من أن تثیر هذه الحملة علی کل شیء أمریکی ، نوعاً من رد الفعل ، وفی عام ۱۹۱٦ ظهر لمارك توین کتاب عنوانه الغریب المجهول :

The Mysterious Stranger الخلق الأمريكي . ولا شك أن دخول أمريكيا الحرب العالمية ، والنصيب الكبير الخلق الأمريكي . ولا شك أن دخول أمريكيا الحرب العالمية ، والنصيب الكبير اللذى اضطلعت به فيها ، كان له أثره أيضاً فى تخفيف تلك الحملات ، وانصراف الكتاب إلى موضوعات أخرى ، وبرغم ذلك ظل موضوع نقد أمريكيا والأمريكيين تارة فى هدوء واعتدال ، وطوراً فى عنف وإسراف ، من الموضوعات التى تجرد لها الأقلام فى كل وقت . وكان هذا الهجوم المطرد يقابله من آن لآن دفاع معتدل ، وقلما كان الدفاع ممتازاً بالعنف والنهور ، وعلى الأخص فى أيدى الكتاب المبرزين . وكثيراً ما كان النقد فى مختلف صوره وأشكاله يجىء فى أثناء سرد المؤلف لسيرة حياته . ولذلك امتلأت الحمسون عاماً الأخيرة بهذا الضرب من التأليف ، سواء وصف الكتاب بأنه سيرة المؤلف Autobugraphy أو كان له عنوان آخر .

ويبدو أن تناول الكتاب أمريكا والأمريكيين بالنقد أو المدح ، قد دفع طائفة من الكتاب إلى معالجة التأليف في مناظر أمريكا الطبيعية . فألف بروز Burroughs كتابه « تحت شجرة التفاح » سنة ١٩١٦ وألف تلميذه دالس شارب Burroughs كتاب: «تلال هنجهام» The Hills of Hingham وكتب الروائي هولس W.D. Howells كتابه: «سنوات شبابي » W.D. Howells الروائي هولس الميدان أيضاً كاتب روائي كبير وهو ثيودور دريز روألف كتاباً عنوانه إجازة هوزير والمن كتاباً عنوانه إجازة شباباً غير سعيد ، وحيث يكافح الناس الطبيعة القاسية .

واشتهر قبل الحرب العالمية من كتاب المقالات البارعين سامويل كروذرس : Samuel Crothers فنشر في ١٩١٢ مجموعة مقالات بعنوان وحديث الناس : Humanly Speaking ) ثم شفعها بمجموعة أخرى في عام ١٩١٦ ؛ وقد نحى فيها نحو شارلز لامب كاتب المقالات الإنجليزى المشهور . ونشرت الكاتبة أجنس ربلير : Agnes Repplier النزعة الاستقراطية مجموعة مقالات عنوانها : وتيارات متعارضة ) ١٩١٦ ننقد فيها المجتمع ، ومظاهر الانحلال التي أخذت – ومن أشهر كتاب المقالات في هذه الفترة لوجان برسال في نظرها – تتجليفيه . ومن أشهر كتاب المقالات في هذه الفترة لوجان برسال م – ١٦ دراسات

سميث Logan Pearsall Smith الذي عاش شطراً كبيراً من حياته في انجلترة مثل الروائي هنرى جيمس و نشر أول مجموعة من مقالاته في سنة ١٩٠٧ وعنوانها: و أشياء تافهة : Trivia » ثم شفعها بمجموعة أخرى في عام ١٩٢١ ؛ وكل مجموعة تشتمل على مقالات قصيرة كل منها في نحو مائة كلمة في أسلوب مركز بليغ . ثم نشر بعد ذلك في عام ١٩٣٨ سيرة حياته و وصف هجرته إلى الجزر البريطانية .

تعتبر نهاية الحرب العالمية في عام ١٩١٨ بمثابة الحاتمة لمرحلة من مراحل الأدب الأمريكي الحديث . وقد امتازت هذه النهاية بقلة الإنتاج الأدبى ، لأن الأقلام كانت منصرفة لشئون الحرب من جهة ، ولأن الطور الجديد للمجتمع لم يتمثل بعد في روح الكتاب وإنتاجهم . ومع ذلك فقد ظهرت في هذه الفترة بضعة مؤلفات ذات خطر ، وبعضها من أرقى ما أخرجه الأدب الحديث فى النَّر غير القصصي . وحسبنا هنا أن نشير أولا إلى كتابين من تأليف هملين جارلند Hamlin Garland ، الكاتب الصحني البارع الذي نشأ في وسكنسن ، في الوقت الذي كانت فيه هذه الولاية ميداناً للإنشاء والتعمير ، والجهود الجبارة التي تبذل ، والصعوبات الجمة التي لا بد من التغلب عليها . وعلى الرغم من أن جارلند قاسى شظف العيش في صباه في هذه الولاية ، فانه أخذ يحن إليها وهو في نيويورك فوصف الاقليم فى كتابين : ابن الإقليم الأوسط ( ١٩١٧) وبنت الإقليم الأوسط ( ١٩٢١ ) . وفي هذا الوقت أيضاً ( ١٩١٨ ) ظهر كتاب هنرى أدمز المعروف: تربية هنرى أدمز The Education of Henry Adamsوهويعد من المؤلفات الأدبية الرفيعة في نصف القرن الماضي . والكتاب نوع من السيرة الشخصية للمؤلف ، وإن كان ينزع في كثير من فصوله إلى نقد أساليب التربية السائدة في أمريكا . وقد أعلن فيه المؤلف أن قد آن الأوان لأن يعاد النظر في جميع العناصر التي تدخل في تكوين وتنشئة كل فرد . وعلى أثر نشر هذا الكتاب ظهر كتاب آخر مؤلفه ڤان وك بروكسVan Wych Brooksعنوانه «الأدب والقيادة: Letters and Leadership » أعلن فيه التحدى الآتى للأمريكيين: إننا نريد أن نقوم بنصيبنا في الحياة العالمية الراقية ، ولكننا عاجزون عن ذلك
 لأننا ليست لنا حياة رفيعة خاصة بنا » .

و يعد كتاب أدمز و بروكس من الأمور النادرة فى وقت اتجه فيه الكتاب إلى الحرب و نتائجها وأثرها فى أمريكا ، فكتب ثيودور روز فلت كتابيه : المغامرة الكبرى : ودراسات فى الوطنية الأمريكية فى الوقت الحاضر . ونشر إليهو روت الكبرى : ودراسات فى الوطنية الأمريكية فى الوقت الحاضر . ونشر إليهو روت والله المعروف : « الولايات المتحدة والحرب » . وألف مارك سلفان Mark Sullivan كتاباً عن خطر القوة البحرية عنوانه « استيقظى أمريكا سلفان Wake up America و لا يكاد المرء يعشر على كتاب فى النثر غير القصصى سوى مؤلف واحد يدعى « وادى الديمقراطية : The Valley of Democracy المكاتب الروائى مرويت نيكلسن .

ولم تدم تلك الفترة المجدبة في نهاية الحرب العالمية طويلا ؟ فان الجيل الجديد الذي ازداد نضجاً بعد تلك التجربة القاسية ، كان منفتح الذهن لكل فكر جديد ، متعطشاً للمطالعة الجدية . فلم يلبث أن ظهرت طائفة من الكتاب حوالى عام ١٩٢٠ تتناول موضوعات مختلفة من الحياة الأمريكية . فنشر ثيودور دريزر كتابه : « هي رَبُ أدَبُ دَبْ: Hey Rub-a-Dub-Dub » يصف فيه الشعب الأمريكي وصفاً ينزع إلى التشاوم ، ونشر « وليم دبوا : William Du Bois » يصف فيه أبرع كاتب زنجي في أمريكا ، وأكرهم اعتدالا كتابه : « داركواتر : Darkwater » بدافع فيه بلباقة عن حقوق لم تستطع الديمقراطية أن تحفظها لأربابها . وظهرت يدافع فيه بلباقة عن حقوق لم تستطع الديمقراطية أن تحفظها لأربابها . وظهرت عن عزلتها القديمة ، ولا بد لها أن تحتل مكانها بين دول العالم . وبدا هذا واضحاً في كتاب جورج كريل George Creel عن الرئيس ولسن : وعنوانه « الحرب في كتاب جورج كريل George Creel عن الرئيس ولسن : وعنوانه « الحرب والعالم وولسن » .

وفى عام ١٩٢٠ ظهر كاتب جديد وهو كلارنس داى ؛ وبدأ حياته الأدبية بكتاب لاذع الأسلوب عنوانه: «هذا العالم القردىThis Simian World الأدبية بكتاب لاذع الأسلوب عنوانه تا هذا العالم الوكان سكانه خلقاً أقل شبهاً بقول فيه إنه قد يكون هنالك أمل فى مستقبل العالم لوكان سكانه خلقاً أقل شبهاً بالقرود من هذه الكائنات البشرية . وقد نشرت كاتبة أمريكية : كاثرين جيرولد في الوقت نفسه كتاباً أكثر هدوءاً وإن كان يعالج الموضوع نفسه عنوانه «الشكول

والأخلاق Modes and Morals أبانت فيه أن الأمريكيين يعوزهم الوقار والاحتشام.

وقد تناول القراء هذه الكتب بشغف ، لشدة رغبتهم فى أن يلموا بشئون بلادهم ، وأن يطلعوا على أية صورة يرسمها كتابها لأية ناحية من نواحى الحياة فيها. ولم تلبث أن ظهرت مو لفات عديدة فى العشرة الأعوام التالية للحرب العالمية الأولى استجابة لهذه الرغبة ؛ فنشرت الكاتبة كونستانس لندسى سكنر Skinner كتابين عن الحياة فى بعض الولايات الغربية أولهما : « مغامرات فى أور يجون » ، والثانى درواد الجنوب الغربي الغربية أولهما : « مغامرات فى أور يجون » ، والثانى درواد الجنوب الغربي الغربية أولهما »

وتخصص الكاتب الضليع جيمس ترساو آدمز James Truslow Adams ، إخراج مؤلفات يعالج فيها نواحى هامة من تاريخ أمريكا في أسلوب سهل ، فأخرج على التوالى « تأسيس انجلترة الجديدة » و « انجلترة الجديدة الثائرة » ( ١٧٩٦ – ١٧٧٦ ) . و « انجلترة الجديدة تحت النظام الجمهورى » ( ١٧٧٦ – ١٧٧٦ ) ، أبرز فيها التطورات الهامة في تاريخ الولايات المتحدة . ثم أتبع ذلك بسلسلة أخرى عن آراء الزعماء الأوائل في تاريخ أمريكا : تحت عنوان : « مبادىء هاملتن » و « مبادىء جفرسن » و « أسرة آدمز » . وأخرج كذلك كتباً أخرى قيمة من أعظمها كتاب «قصة أمريكا : مساسلة عنواك . واحرج كذلك كتباً أخرى و « تقدم الديمقراطية : « ١٩٣٢ ) . واحر م ١٩٣٢ ) .

وكان آدمز في كتبه هذه حريصاً على أن يظهر النواحي الطيبة ونواحي المجد في تاريخ أمريكا ، والمبادىء السليمة التي يرتكز عليها المجتمع الأمريكي . ولكي تتعادل الكفتان نرى كتاباً آخرين مثل ثيودور دريزلر يحمل بأسلوبه المراللاذع على حضارة الصناعة والمال التي تنغمس فيها أمريكا ، وضمن حملاته الجديدة كتباً تصف تجاربه أو تاريخ حياته . فأخرج في هذا الموضوع كتابه المسمى «كتاب عن نفسي A Book about Myself » في سنة ١٩٢٧ ؛ وكتاب المون مدينة عظيمة ١٩٢٧ ؛ وكتاب

. واتجه كتاب السير إلى التأليف فى حياة أعلام أمريكا: فنشر وليم ألن هويت فى عام ١٩٢٤ كتاباً عن « وودروولسن : عصره وعبئه١٩٥٣ Woodrow wilson ونشر كلود بورز Bowers كتابين عن كل من الرئيسين هاملتن وجيفرسن في ونشر كلود بورز Bowers كتابين عن كل من الرئيسين هاملتن وجيفرسن في سنة ١٩٢٥. أما ألن نفتز Alan Nevins فاتجه في السير وجهة أخرى بأن ألف كتاباً في حياة « فرمنت ، مغامر الأقاليم الغربية الأكبر Greetest Adventurer كتاباً في حياة « فرمنت ، مغامر الأقاليم الغربية الأكبر Greetest Adventurer ولكن أعظم مجهود في كتابة السير على هذا النحو هو بلاشك كتاب كارل سان برج Sandburg عن حياة إبراهام لنكلن. والذي ظهر منه المجلدان الأولان في عام ١٩٢٦ ، فنال تقديراً كبيراً من القارىء غير المختص ، ومن المؤرخ المحترف لدقة البحوث التي قام بها المؤلف ، ولاعتداله في الحكم .

فى عام ١٩٢٣ أخذ الكاتب الصحفى مارك سليفان يخرج مشروعاً جريئاً لمكى يضع أمام القراء صورة تفصيلية واضحة للحضارة الأمريكية فى مختلف أشكالها . فنشر كتابه « زماننا «Our Time» وأتمه فى ستة مجلدات شرح فيهاكل ناحية من نواحى الحياة الأمريكية فى الربع الأول من القرن العشرين . عالج فيهاكل موضوع من المسائل السياسية إلى ملابس النساء . وقد صادف الكتاب هوى فى نفوس أبناء الجيل وكان له من أسلوبه وروحه ما جعله مقبولا لمدى القراء ، متمشياً مع روح العصر وذوقه .

وهكذا مضى الكتاب فى الأعوام العشرة التالية لسنة ١٩٢٠ يخرجون عنلف الكتب فى نقد أمريكا أو مدحها فى أسلوب ينزع إلى السخرية تارة وإلى الاشفاق تارة أخرى . ومع ذلك فقلما ظهر لمولف فى هذه الفترة كتاب ينذر بالأزمة الاقتصادية التى جاءت فى نهايتها . وفى نفس عام ١٩٢٩ ، الذى تداعى فيه صرح وال سنريت وانهدت أركانه . أخرج جيمس ترسلو آدمز كتاباً يتغنى فيه بفضائل حضارة أمريكا المالية والتجارية عنوانه : «حضارتنا المادية Our Business فيه بفضائل عنادات أمريكا المالية والتجارية عنوانه : «حضارتنا المادية و كارى ناشن » ، و نشر كلود بورز كتاباً فأخرج هربرت أسبورى تاريخ حياة «كارى ناشن » ، و نشر كلود بورز كتاباً عن حالة الارتباك التى سادت أمريكا بعد الثورة عنوانه : « العصر الأليم :

<sup>(</sup>۱) فريمونت رحالة وكشاف ومغامر أمريكي من أصل فرنسي ( توفى عام ، ۱۸۹ ) وكان له فضل ارتياد مساحات هائلة من الولايات غرب المسيسي إلى المحيط الهادي.

AThe Tragic Era وظهر لأول مرة الكاتب ماركويس بيمس The Raven وريت بكتاب عن حياة سام هوستن عنوانه The Raven، وأخرج والتر فرانسس هويت كتاباً عن اضطهاد السود في أمريكا ، دعا فيه إلى التمسك بروح التسامح ، ويندد فيه بالقسوة العنصرية؛ عنوانه والحبل والعصا : Rope & Faggot، ونشر موريس هندوس كتاباً عنوانه: «الإنسانية تنتزع من جذورها Humanity Uprooted موريس هندوس كتاباً عنوانه: «الإنسانية تنتزع من جذورها الموفياتية ، حين انتزعوا من مزارعهم عالج فيه موضوع الفلاحين في روسيا السوفياتية ، حين انتزعوا من مزارعهم وحشدوا في المزارع الحكومية . فكان كتابه من المؤلفات التي تناولت موضوعاً هاماً من الشئون الدولية ، سبق به غيره من المؤلفين في هذا الميدان . ولعل أهم كتاب ظهر في تلك السنة كتاب والدو فرانك: « إعادة الكشف عن أمريكا -The Re المحتومة فقدعا لحبأسلوب طريف وطريقة جديدة . فنظر إلى أمريكا بعين الفاحص الذكي ، الذي يطيل التأمل ، ويكاد يتنبأ بالمستقبل ، هذا إلى حسن عرض وجمال أسلوب ألفناه في مؤلفاته الأخرى يتنبأ بالمستقبل ، هذا إلى حسن عرض وجمال أسلوب ألفناه في مؤلفاته الأخرى ولكنه أكثر ظهوراً في هذا الكتاب .

#### **-- 3** --

امتازت السنوات العشر التالية ( ١٩٣٠ وما بعدها ) بالأزمة المالية التي أظلت هذه الفترة في مبتدئها ، وبالسحب التي غشيت السلام العالمي في مهايتها ، وماتقدم الحرب العالمية من انتشار النظم الدكتاتورية في ألمانيا وإسبانيا وغيرهما . ولم يكن بد من أن يكون لهذا كله أو لبعضه أثر في الموافقات التي ظهرت . ولكن هذه الموضوعات لم تطغ على أقلام الكتاب ،الذين استمروا في معالجة الموضوعات القديمة الحاصة ببلادهم وحياتهم ، ومن الكتب الممتازة التي ظهرت في عام ١٩٣١ للاثة كتب للأدباء السيدة ماري روبرتس رينهارت ، وفردريك لويس ألن، وكونستانس رورك Constance Rourke وكونستانس رورك My Life الكتبة الأمريكية بمزاياها وعيوبها ، والكتاب الثاني تاريخ حياتها ووصفت البيئة الأمريكية بمزاياها وعيوبها ، والكتاب الثاني لفردريك ألن وعنوانه « بالأمس فقط Only Yesterday » سرد فيه قصة الأعوام السابقة وأن أمريكا تستطيع أن تستفيد من تجاربها وأخطائها الماضية ، والكتاب

الثالث لكونستانس رورك و عنوانه و الفكاهة الأمريكية American Humour يشرح بعض نواحى الجلق الأمريكي . و نلاحظ أن النقد الهدام لكل شيء أمريكي أو الزعم بأن أمريكا عالة على أوربا ، لم يعد هو النغمة السائدة في هذه الفترة ؛ بل أخذ الكتاب ينصفون أمريكا وأحياناً يغلون في ذلك . كما فعل برنار دى قوتو B. de Voto في كتابه : و أمريكا : بلاد مارك توين دى قوتو Mark Twain's America ومن الكتاب الذين نزعوا هذه النزعة هر برت أجار المالة واستاليم مكاني H. Agar ، نشر في سنة ١٩٣٠ كتابه و سألتزم مكاني والتاريخية ، ثم كتابه الثاني يعالج فيه ضروباً من المسائل الاقتصادية والسياسية والتاريخية ، ثم كتابه الثاني يعالج فيه ضروباً من المسائل الاقتصادية والسياسية والتاريخية ، ثم كتابه الثاني بعض بعالج فيه ضروباً من المسائل الاقتصادية والسياسية والتاريخية ، ثم كتابه الثاني بعض بعالج فيه ضروباً من المسائل الاقتصادية والسياسية والتاريخية ، ثم كتابه الثاني بعض بعالج فيه ضروباً من المسائل الاقتصادية والسياسية والتاريخية ، ثم كتابه الثاني بعض بعالج فيه ضروباً من المسائل الاقتصادية والسياسية والتاريخية ، ثم كتابه الثاني بعض بعالج فيه ضروباً من المسائل الاقتصادية والسياسية والتاريخية ، ثم كتابه الثاني بعض بعالم في المكان المكان السوا جديرين به .

وفى عام ١٩٣٤ - ولم يكد يمضى على الحكم النازى فى ألمانيا أكثر من عام - ١٩٣٤ هشر الصحفى الأديب هاملتون ف. آرمسترنج كتاباً عنوانه «دولة هتلر Reich فشر الصحفى الأديب هاملتون ف. آرمسترنج كتاباً عنوانه «دولة هتلر العالم الفسيح ، وخلص من بحثه هذا إلى أن أمريكا لا مفر لها من أن تعيش فى العالم الفسيح ، وأن العلم بالشئون الدولية مما لا يستغنى عنه بلد ديمقراطى .

فى منتصف السنوات العشر التى نحن بصددها بدت ظاهرة جديدة فى النثر الأمريكي غير القصصى ، وهى التى صارت تدعى فيها بعد باسم الإقليمية النثر الأمريكي غير القصصى ، وهى التى صارت تدعى فيها بعد باسم الإقليمية Regionalism » ، ومن المعروف أن الولايات المتحدة وعددها ثمان وأربعون بينها اختلاف فى المواقع والمناظر والتقاليد والتاريخ وغير ذلك . وعلى الرغم من شدة إخلاص أبناء كل ولاية لولايتهم – بل وتعصبهم لها – فان بالأمريكي شغفاً للاطلاع على أحوال الولايات الأخرى ، ومن الطبيعي أن يكون الكاتب عن كل ولاية أو إقليم أو بلدة هو عادة من أبناء الجهة التى يكتب عنها ؛ مما يزيده حماسة في مجهوده الأدبى . ولكن هذا ليس معناه أن القراء لأمثال هذه الكتب هم أبناء الولاية أو البلدة . لأن الشغف بمعرفة حال البلاد كلها وخصائصها وميزانها كان عاماً بين جميع السكان .

ومن الكتب التي ظهرت في هذه الفترة تعالج هذا الموضوع كتاب كارل

كارمر C. Carmer وعنوانه «تساقط النجوم على ألباما: C. Carmer و كارمر C. Carmer ( ١٩٣٤ ) . و يمتاز بأسلوبه الفكاهى الهادىء وحسن إدراك المؤلف لمزايا سكان الجنوب . وقد لتى هذا الكتاب نجاحاً هائلا ، اضطر المؤلف إلى أن يعيد الكرة بتأليف كتاب عن الإقليم الشمالى من ولاية نيويورك عنوانه « أنصت إلى طبل منفرد : Listen for a Lonesome Drum ».

وفى عام ١٩٣٤ أيضاً نشر لويس أدامك L. Adamic كتابه « عودة المواطن The Native's Return يصف فيه عودته بعد زيارة لبلاده الأصلية يوجوسلافيا ، التي غادرها إلى أمريكا وهو فتى فى الخامسة عشرة من عمره ويقابل فى هذا الكتاب بين الحالة الفكرية فى العالم الجديد والقديم ، ويقرر فيه أن الطريقة المثلى هى الجمع بين مميزات كل من العالمين .

وفى هذه الآونة ظهر أيضاً كتابان منسير الأبطال نالا شهرة عظيمة : الأول من تأليف دجلاس س. فريمان عن حياة روبرت . إ . لى قائد الحيوش الحنوبية فى الحرب الأهلية ، والثانى عن حياة الرئيس جاكسون للكاتب ماركويس جيمس، وكلاهما يحتل مكاناً ممتازاً بين كتب السير من الناحيتين الأدبية والتاريخية.

ومن قبيل المؤلفات الحاصة بالحياة الأمريكية كتاب كلارنس داى Clarence Day، وإن لم يكن وصفاً لإقليم أو بلدة ، ولكنه وصف لشخصية فرد يمثل المحافظة على أخلاق السلف وعاداتهم . وعنوان الكتاب « الحياة مع الوالد Life with Father . وقد ظهر في عام ١٩٣٥ ، وهو يعد من عيون الأدب في الفترة السابقة للحرب الأخيرة .

وقد تحمست الكاتبة الأديبة كونستانس لندساى سكنر C.L. Skinner لموضوع التأليف الإقليمي وسلكت به طريقاً جديدة ، فرأت أن من المفيد تتبع مراحل الحضارة الأمريكية من نهر إلى نهر . وهكذا افتتحت سلسلة « أنهار أمريكا » في سنة ١٩٣٧ . وعاونها في ذلك عدد من الكتاب ؛ تناولوا الأنهار كبيرها مثل المسسى الأعلى تأليف والتر هافجورت Havighurot ، ونهر أركنساس للكاتب كلايد بريون دينس ، أو صغيرها مثل نهر هدس . للكاتب كارل كارمر Carl Carmer : The Hudson

وبديهى أن يلتفت الكتاب الصحفيون إلى السحب القائمة التى تغشى السياسة الدولية ، خصوصاً بعد الحرب الإسبانية ، وأن يوجهوا الأنظار للمستقبل المتجهم . فكتب ماكس لرنر Max Lerner بقوة فى هذا الموضوع كتابه المعروف وتأخرنا أكثر مماتظن L. Fischer وكتب لويس فيشر كتاب لويس فيشر عمله بعد أن تكشفت له حقيقة التجربة السوفياتية كتاباً عنوانه الرجال والسياسة : بعد أن تكشفت له حقيقة التجربة السوفياتية كتاباً عنوانه الرجال والسياسة : في الأزمة المقبلة . ونشر جون جنتر Gunther كتاباً عن الدكتاتوريات في الأوربية عنوانه « في داخل أوربا وربا والمتالكة و المتالكة المتاباً عن أمريكا اللاتينية Inside Latin American ثم نشر بعد ذلك كتاباً

#### **\_\_\_ A \_\_**

كان للأزمة الاقتصادية التى اشتدت فى أمريكا بعد عام ١٩٣٠ أثر فى التأليف والمؤلفين ، خارج عن المألوف . وهو تنظيم مشروعات فى التأليف بوساطة الحكومة الأمريكية الفدرالية . فقد رأت أن يقوم الكتاب بتأليف سلاسل من نوع كتب « الأدلة » ، التى تصف بعض الجهات والأركان الأمريكية . وتولى الإشراف على تنفيذ هذا البرنامج الضخم رجال ذوو براعة نادرة مثل هرلان هاتشر Harlan Hatcher فى ولاية أوهيو وليل ساكسون محده فى لويزيانا . وقد أداروا هذا المشروع بهمة وبمهارة ، حتى أصبحت هذه المجلدات العديدة كتباً ذات قيمة ثابتة وأضافت إلى المجموعات الإقليمية السابقة ثروة ضخمة . وأمكن بذلك إكمال بعض السلاسل التى بدئت من قبل مثل مشل ملسلة الأنهار ، وغيرها .

ولا يتسع المجال لذكر تفاصيل هذه المجموعة وحسبنا أن نشير إلى أمثلة منها مثل: « بلد الأحراج: The Buck eye Country ، تأليف هرلانهاتشر، وبحيرة سوبريور للكاتبة جريس لى نيوت Grace Lee Nute وكاليفورنيا الجنوبية تأليف كاري ماكويليامس Cary McWilliams

وثارت الحرب العالمية الثانية ، فانتشر الكتاب الأمريكيون في ميادينها ،

ووراء الميادين وفى العواصم الأوربية يسجلون ما يرون وينقلون للشعب الأمريكي صورة ما يجرى فى الجانب الآخر من المحيط . وإزداد إنتاجهم وتأثيرهم فى الرأى. العام الأمريكي، لا بفضل رسائلهم ومقالاتهم ، بل وبالكتب التي أَلْفُوها أيضاً " وعالجوا فيها موضوع الحرب والمتحاربين ، وكانت النغمة السائدة لدى الكتاب الأمريكيين هي ضرورة مساعدة المعسكر الديمقراطي ولا شك أن الرأى العام الأمريكي كانت قيادته بأيدى أولئك الكتاب . فني كتابه المسمى « مفتر ق الطرق. Two Way Passage » دعا لويس أدامك إلى أن السياسة الخارجية الوحيدة لأمريكا هي مناصرة الحرية . وأعلن هربرت أجار في الكتاب المشترك الذي أشرف على إخراجه وعنوانه : « مدينة الديمقراطية » أن الحرية لا بدلها أن تشن حرباً مقدسة جديدة لتعيش . ونشر ماكس لرنر كتابين يدعو فيهما إلى التعاون الدولي أولهما: « الأفكار أسلحة Ideas are Weapons ». والثاني : « أفكار للعصر الجليدي Ideas for the Ice Age». ودخل الصحفي ذو القلم الحاد: كنكر بوكر H.I. Knickerbocker الميدان بكتاب قوى عنوانه « هل الغد لهتلر -Ts To ? morrow Hitler's كما دخله كاتب أديب لبق هادىء شديد التأثير وهو ليلند ستو Leland Stowe مجرداً قلمه لنصرة الديمقراطية في كتابه « الطريق الوحيد إلى الحرية No'other Road to Freedom

ومن المقرر أن الصحفى الأديب قد امتاز فى زمن الحرب بل وبعدها أيضاً إلى حد كبير بإحساسه بالتبعة ، وترجيحه للمصلحة العامة ، وقد كان هذا كله سبباً فى رقى النثر غير القصصى ، بحيث أصبح منافساً قوياً للمؤلفات الروائية الخيالية .

# ٣ ــ التفكير الاجتماعي بأمريكا في القرن العشرين (\*) لوالتر متزجر

إن التأليف في الموضوعات الاجتماعية بأمريكا على كثرته وتنوعه - انجه بوجه خاص إلى معالجة المشكلة القديمة وهي : « التنوع ، أم التجانس؟» فأنصار التنوع يوصون بالعناية بالفرد وبأن نفسح له مجال الاختيار ، وأن نحافظ

<sup>(\*)</sup> سبجد القارىء فى هذا الفصل إشارة إلى مؤلفين و إلى كتب جاء ذكرها من قبل، لأن الفلسفة كثيرا ماتمس الشنون الاجتماعية . وكذلك السياسة والموضوعات الأخرى التى يعالجها رجال الصحافة .

على حياته وحريته وما يمتلك . كما يوصى أنصار التجانس بالاهتمام بالمجتمع ، وحماية مصالح الأمة ، وأن تقل الاختلافات بين الأفراد لمصلحة الجميع . وقد نشأت أمريكا في صباها على تمجيد مصلحة الفرد ، وحينما تقدمت صناعاتها و نضجت حياتها الاقتصادية ظلت متمسكة بمبدأ التنوع ، ولكن النزعات المختلفة التي ظهرت في القرن العشرين حملت الكاتب الاجتماعي في أمريكا على أن يعيد التفكير في هذه المشكلة وأن يتناولها بالبحث .

#### ا ــ النزعة الفردية في الاقتصاد

لا شك أن الأمريكيين في منتصف القرن التاسع عشر كانوا مؤمنين بأن كل فرد يجب أن يترك لشأنه في تدبير حياته ومشروعاته الاقتصادية كما يشاء دون تدخل من حكومة أو سلطان . ولكن هذا الإيمان قد لتى اعتراضاً في نهاية القرن ، حيا تبلورت التطورات الاقتصادية وظهرت طبقة من الأغنياء من جهة ، وجيش من العاطلين من جهة أخرى ، فكان لا بد من الدفاع عن المذهب القديم حتى يثبت أنه لا يزال صالحاً للعهد الجديد .

وقد تصدى للدفاع عن المذهب القديم فى نهاية القرن أستاذ فى جامعة ييل وهو وليم جراهام سمنر W.G. Sumner ، ونشر فى نصرة ذلك المذهب كتاباً عنوانه: « ما تدين به الطبقات بعضها لبعض » ( سنة ١٨٨٣ ) . ولم يزل هذا القسيس ، الذى تحول أستاذاً ، يتابع حملاته إلى القرن العشرين . وكان آخر موثلفاته كتابه « مسالك الشعب Folkways » حاول فيه أن يربط بين القوانين الاقتصادية وبين العلوم الطبيعية . وأن لكل منها سنناً وقواعد لا تقبل التحول أو التبدل . فجاء مذهبه الاجتماعي أقرب إلى المذهب الجبرى عند الفلاسفة .

ولا شك أن هذا الاتجاه كان متفقاً مع النزعات التي كانت سائدة في بداية القرن العشرين . ولكن تيارات جديدة أخذت تظهر وتثبت وجودها ، ولم يكن بد من أن تلقى صدى في التفكير الاجتماعي .

# ب نظرية التقدم — Progressivism

«التقدم» اصطلاح لا يخلو من الغموض؛ لأنه يشير إلى الناحية السياسية تارة والناحية الاجتماعية تارة أخرى ، وكانت المظاهر السياسية متناقضة ، ولكن الجركة

الاجهاعية التي أطلق عليها هذا الاصطلاح كانت تمتاز بشيء من الوضوح والثبات. إذ كان أهم عناصرها: التربية التقدمية ، وعلم النفس التطبيق ، والنفسير الاقتصادى للتاريخ. والمذهب العملي والآلي في الفلسفة ؛ وكان أهم أنصارها جون دبوى ، وشارل بيرد Charles A. Beard ، وأولفر وندل هولس الابن. Thorstein Viblen ، وتورشتين فبلن Oliver Wendell Holmes Jr.

وهو الاعتاب لم ينكروا أن التنوع بين الناس أمر لا مفر منه ، بل ومرغوب فيه، وأن كل فرد يجب أن تتاح له الفرصة لكى ينتج خير ما فى نفسه وما تو هله له مواهبه ؛ ولكنهم أظهروا أيضاً أن كل عمل يأتيه فرد له ناحية اجتماعية وله أثره فى المجتمع . والاهتمام بالفرد لا يناقض الاهتمام بالمجتمع كله .

وقد قام جون ديوى ببناء الهيكل الفلسني المذهب التقدمي وشرح ذلك في كتابه «البناء الجديد في الفلسفة : Reconstruction in Philosophy» (سنة ١٩٢٠) وفي كتابه الفردية قديماً وحديثاً (١٩٣٠) أنحى باللائمة على المجتمع الأمريكي الذي يحاول أن يجعل الأفراد متجانسين في المشرب والذوق ، وفي كتابه « الحرية والثقافة Freedom and Culture» (سنة ١٩٣٩) عمل على الدكتاتورية الروسية لأنها تفرض التجانس بالقوة . و هكذا يبدو أن فلسفة ديوى الاجتماعية لا ترمى إلى الدفاع عن التجانس ، بل إلى إيجاد نوع من التناسق بين الفرد والمجتمع .

فى عام١٩١٣ نشر بيرد كتابه عن التفسير الاقتصادى للدستور ١٩١١ الدراسة الدراسة الدراسة الدراسة الدستور الأمريكي بوجه خاص ، وقد ذكر فيه أن الدستور لم يكن من صنع الشعب كما يزعم رجال القانون ، أو من صنع الولايات الدستور لم يكن من صنع الشعب كما يزعم رجال القانون ، أو من صنع الولايات كما يزعم الآخرون ، بل هو من صنع جماعة موتلفة مصالحها لا ترتبط بولاية من الولايات دون غيرها ، والدستور في نظره وثيقة ذات أهمية خاصة من الوجهة من الولايات دون غيرها ، والدستور في نظره وثيقة ذات أهمية خاصة من الوجهة الافتصادية ، مبنى على فكرة أن حقوق الملكية الفردية سابقة لنشأة الحكومة ، ولذلك لا يجوز التعرض لها ، وقدناقش بيردهذا الرأى ودحضه في كتاب آخر : والأساس الاقتصادي للسياسة The Economic Basis of Politics ، نشره منة ١٩٢٢ .

ولكنه لم ينزع فى فصوله هذه نزعة ماركسية كما اتهمه البعض، ولكنه كان يحوم بلا شك حول الاشتراكية المعتدلة . وكان أهم عنصر فى تأليفه رغبته فى إظهار ما للعوامل الاقتصادية من الأثر العميق فى الأحداث والدساتير التاريخية ؛ ولعل شدة تحمسه فى مولفاته الأولى أوهمت الناس أنه يرى أن العوامل الاقتصادية هى الكل فى الكل . وهذا ما أنكره المؤلف بعد ذلك فى كتابه « الجمهورية » (سنة ١٩٤٣) وفى الطبعات المتأخرة من كتابه « الأساس الاقتصادى للسياسة».

وذهب ثورستين قبلن Veblen إلى أبعد مما ذهب إليه كل من ديوى وبيرد وأخذ يحمل بقوة على طبقات الأغنياء أو « أصحاب الفراغ » وعلى نظرية التنافس في ميدان العمل . فنشر في عام ١٨٩٩ كتابه « نظرية الطبقة الفارغة : The : فنشر في عام ١٨٩٩ كتابه « نظرية التنافس في ميدان العمل : Theory of the Leisure Class (سنة ١٩٠٤) ؛ ونقد في هذين الكتابين The Theory of Business Enterprise (سنة ١٩٠٤) ؛ ونقد في هذين الكتابين النظام الرأسمالي المتطرف نقداً لاذعاً ، وقد اتهم قبلن بأنه ينزع نزعة هدامة في كتابته ، ولا شك أن تطرفه و بعده عن الاعتدال مما ساعد على نشر هذه الفكرة . غير أن هذا لم ينقص من قيمة مؤلفاته أو من أثرها في تقدم التفكير الاجتماعي في أوائل هذا القرن .

ولا بد لنا ونحن نعالج موضوع التفكير الاجتماعي أن نشير إلى التفكير، الله بوي ، وهنري آدمز لله بوي ، والمجهود الذي بذله في هذا السبيل كل من ديوي ، وهنري آدمز وقد سبقت الإشارة إلى موالفاتهما في هذا الموضوع لله حاجة بنا إلى العودة للكلام عنها . وحسبنا أن نذكر أن كلا الكاتبين قد بدأ نهضة جديدة في ميدان التربية كان لها أثرها في خارج الولايات المتحدة أيضاً .

وقد أحس عدد كبير من الكتاب التقدميين ، عندما أدركهم الحرب العالمية الأولى ، أن من واجبهم أن يحملوا حملة عنيفة على الروح الحربية الجرمانية وأن يساهموا في الدعاية الوطنية، بهمة وحماسة ، وأن يدعوا إلى متابعة الحرب بمنتهى الصرامة ، بعد أن اشتركت فيها أمريكا ، وكان هذا بوجه خاص هو الموقف الذي وقفه كل من ديوى وشارلس بيرد . وقد تعرض هؤلاء الكتاب بسبب

انقیادهم إلی حمی الحماسة الحربیة لضروب من اللوم والنقد من کتاب کانوا من قبل معجبین بهم مثل راندلف بورن R. Bourne فی کتابه « صفحات فی غیر أوانها Untimely Papers»

تعرض المجتمع الأمريكي أثناء الحرب العالمية الأولى لألوان من التنظيم الاجماعي ، فرض فيه على المجتمع أن يسلك مسلكاً واحداً ، وأن يجرى في كثير من شئونه على و تيرة واحدة . فأصبحت حرية الفرد محدودة ، والتنوع لا يلتى تشجيعاً ، والتجانس هو القاعدة في معظم الأمور ؛ ومع أن هذه الإجراءات كانت لضر ورات حربية فقد خلفت وراءها آثاراً ، تبدو في أعمال طائفة كوكلكس كلان و تعصبها الممقوت ، وإذا كانت الرقابة على النشر قد انتهت رسمياً ، فأنها خلفت العقلية التي حرمت داروين ، وحظرت شرب الحمر . والظاهر أن ربجال الصناعة كانوا أيضاً يحبذون التجانس في الذوق والمشرب ، لأن إنتاج البضائع المتشابهة من أهم أركان الصناعة الحديثة . وقد و جدت هذه الاتجاهات من يدافع عنها في شخص الكاتب الاقتصادي توماس نكسون كارفر ، الأستاذ بجامعة هارفرد في كتابه و الثورة الصناعية الحاضرة في الولايات المتحدة -The Present Econo في كتابه و الثورة الصناعية الحاضرة في الولايات المتحدة -آمريكا قد تحررت من الفاقة ، بفضل تأثير الأعمال الرأسمالية الكبيرة » من طغيان السلطات كما تحررت من الفاقة ، بفضل تأثير الأعمال الرأسمالية الكبيرة »

ولم يلبث أن تصدى لهذا الرأى وأنصاره عدد من الكتاب ذهبوا هم أيضاً إلى أقصى الطرف الآخر ، وطعنوا فى جميع القيم الديمقراطية ، وهم يتوهمون أن هذا التجانس الذى ينفرون منه والذى يقيد حرية الفرد، هو من نتاج الديمقراطية ، وهى بالطبع بريئة منه ، وقد حمل لواء هذه الثورة رجال مثل هارولد ستيرنس وهى بالطبع بريئة منه ، وقد حمل لواء هذه الثورة رجال مثل هارولد ستيرنس على إخراج كتاب مشترك ساهم فيه نحو ثلاثين كاتباً عنوانه و الحضارة فى الولايات المتحدة » . وقد أوصى فيه كل من الكة ب بتغيير شامل فى المجتمع الأمريكى ، وإن لم يتفقوا جميعاً على نوع هذا التغيير .

أما ه. ل. منكن H.L.Menckew فكان أكثر عنفاً في أسلوبه وتطرفاً

فى آرائه. وقد حمل على الديمقراطية حملات شديدة العنف فى كتابه « مذكرات فى الديمقراطية ». ومن الغريب أن ما يوصى به لإصلاح الحال هو تنشئة سلالات جديدة تنشئة بيولوجية طبقاً للمذهب الأوجينى ، مع اعترافه بأن هذه طريقة بطيئة ، كما هى الحالة فى استخراج سلالات من البقر أو خيل السباق.

ولعل والتر لبمان Lippmann كان أقل تطرفاً ، فان كل ما أوصى به هو أنه: نظراً للجهل الشائع عند العامة، فانه يجب ألا يعرض على الهيئات الديمقراطية سوى المسائل اليسيرة ، و يجب تأليف هيئة أخرى من العلماء الاجتماعيين لتوجيه سياسة الدولة. واجع كتابه ها الحمهورية الوهمية The Phantom Republic سنة ١٩٢٥. سنة ١٩٢٥.

# ج ـــ المنظم الاجتماعي، وأصحاب المذاهب المتطرفة

لم تلبث الأزمة الاقتصادية أن حاقت بالولايات المتحدة في سنة ١٩٢٩ وما بعدها ، ولم تلبث كذلك أن ظهرت في أوربا فظم دكتاتورية قضت إلى درجة بعيدة على حرية الفرد . وفي هذه الظروف القاسية لم يكن بد من أن تقف حرب الثائرين من الكتاب على الديمقراطية . وقد راع الكتاب ظهور النازية بوجه خاص ، وبطشها بخصومها . وازدياد بأسها ، فظهرت في هذه الظروف نزعات أخرى للمؤلفين بعضها يعطف على النظام الشيوعي ، مثل لويس كورى الذي زعم أن التخلص من طغيان الرأسمالية لايكون إلابدكتاتورية الشعب (في كتابه اضمحلال الرأسمالية الأمريكية ١٩٣٥) أما والترليمان فان حالة العالم المضطربة قد ردته إلى تقديره للنظم الديمقراطية ، كما يظهر ذلك في كتابه « المجتمع الصالح » الذي نشره في سنة ١٩٣٧ .

وفى أثناء هذه الانجاهات المتطرفة بين أقصى الشهال وأقصى اليمين ، ظهر نوع جديد من التفكير الاجتماعى ، ينحو ناحية عملية ، ويتجه نحو تنظيم المشروعات الاجتماعية الني تفيد الملايين من الناس ، وترفع مستواهم المادى والأدبى . وفي طليعة هؤلاء الكتاب: « داڤيد ليلينتال David Lilienthal)

<sup>(1)</sup> Lewis Corey: Decline of American Capitalism.

الذى أشرف على مشروع نهر تنشى The Teunessee Valley Authority ووصف هذه الفلسفة الاجتماعية العملية فى كتابه «مشروع تنشى: الديمقراطية تتقدم Tva: Democracy on the March ولم يكن كتابه هذا مجرد شرح لمشروع اقتصادى خطير ، بل هو أيضاً شرح لفكرة اجتماعية سليمة و نقد لمذا هب التطرف، وتأكيد بأن من المكن أن يكون هنالك التئام بين حرية الفرد و تقوية المجتمع ، وبين التنوع والملاءمة .

« ... والأدب الأمريكي بعد هذا كله مرآة رائعة لحياة ليستأقل منه روعه ، ومن الخير كل الخير أن نعرفها لأن في العلم بها غذاء للعقول والقلوب ومتعة للذوق . وفي العلم بها كذلك نفع لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد . ذلك أن الحياة الأمريكية تجربة خطيرة عسى أن تكون أروع وأنفع وأخصب ما عرف الانسان في حياته ، وما أعلم أن تجربة مثلها يمكن أن تتاح له بعد الآن . فلم تكد تستكشف هذه القارة منذ أربعة قرون ونصف قرن حتى دفع اليها أخلاط من الناس من جميع الشعوب في الشرق والغرب يصورون ألوان الحياة الانسانيه كلها على اختلاف هذه الألوان وتباينها وتفاوتها في القوة والضعف ، دفعت اليها أخلاط من الشعوب الأوربية المقوة وأخلاط من الشعوب الأوربية المؤريقية أيضا .

... وما ينبغى أن ننسى أن هذا الأدب لم ينشأ من لا شيء وانما نشأ من أشياء يمكن أن تحصى وتستقصى ، وتأثر فى حياته القصيرة بما تتأثر به الآداب كلها من المؤثرات الطبيعية والمؤثرات الانسانية جميعا ...

أن ... ثم هو لم يكد ينشأ ويقوى شيئا حتى أخذ يؤثر في الآداب الأوربية كما يتأثر بها ..

... وهذا الكتاب الذي أقدمه اليوم الى القراء وسيلة ، لا أقول من وسائل العلم بالأدب الأمريكي وانما أقول من وسائل الترعيب في العلم بهذا الأدب . وهو غريب في تأليفه وتنظيمه وعرضه ، شأنه في ذلك شأن كثير من الأشياء التي تأتينا من هذا العالم الجديد .. »

من مقدمة الدكتور طه حسين



مطبعة مصرش كتساهمة مصرة